بلوغ الأماني مِنَالِآجِ زَاء وَالأَمْالِيُ مَسَائِل أَجِ مَد ا

**ڪتاب** 

# المناقب التعارة والصِّناعِرُول عملاً

وَالإِنكَارِعَلَى مَن يَدِعِي لِتُوكِّل فِي نَتَرْكِ الْعَلَ وَالإِنكَارِ الْعَلَ وَالْجِيدِ فَعَلَ فَي نَا ال

تصنيف

أي كر أجمد بزمي مد بن المالية المالية

مِنْ مَسِيَاثِلُ أَبِي عَبِدَالِلهُ أَجْتُمَدُبُن حَيْثَ لَلْ اللهِ عَلَى اللهُ تَعْتَاكُ

وكمعكه

المئكارة عَلَم لِ الْجَسَّارَة

الكسب لشتطاب بحديث الاحتطاب

تصبينيف

أَيْ عَبَدًا لله عَجْمُودُ بِرِحُكُمَّا لِحِكَاد

وَلِرُ لِالْمَبِ جِمَدُ السرياض

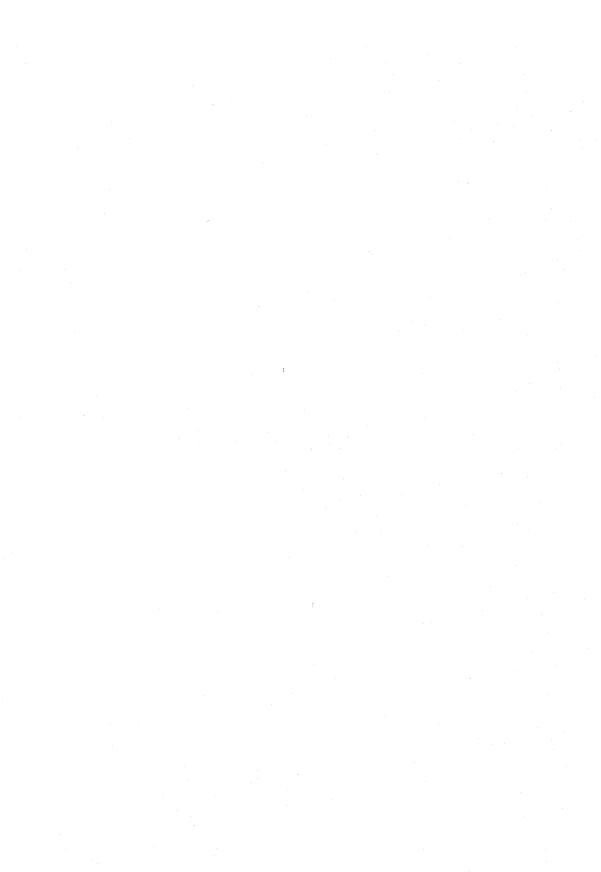

# مُحقوق النشرُ مِحفوظ َ تَّ النشرَة الأولى ١٤٠٧هـ

وَلْرُ لِلْعَامِمَةِ الرياض ـ المسَملَكة العَرسِيَّة السَّعُودسِيَّة صب ٤٢٥٠٧ السَرمُ زالبريُديِّ ١١٥٥١

عتاب الجَبُّعُ الجَّالِةِ إِنَّا فَالصِّنَاعَ رَفَالِعَمْ لِنَّا

# بيسم لثدالرحم فالرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعدُ،

فإن الناس في زماننا هذا ليسوا بمن يُحتَّون على التجارة والعمل، إذ قد شغلهم ذلك عن أنفسهم حتى صار شعارهم: (العمل عبادة) هكذا يحتجون به على ترك الصلاة والجماعة والطاعات، وأحوج ما هم إليه أن تحثهم على تقوى الله في تجاراتهم وأعمالهم فإن ذلك مفتقد فيهم نادر عزيز الوجود إلا من رحم ربك، ولعله مما حفزني على هذا الكتاب ما أؤمل من نفعه في ذلك، والله المستعان.

وقد حاولتُ قدر جهدي الضعيف وعلمي القليـل ووقتي القصير أن أستخـرج على كتاب الحلاّل من الناحية الحديثية وأن أشير إلى فوائده ما سنح لي منها لا عـلى طريق التتبع.

والحمد لله رب العالمين.

وكتب

أبو عبدالله محمود بن محمد الحداد لثمان مضين من ذي القعدة سنة أربع وأربعمائة وألف.



#### ترجمة المصنّف

هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الحلال، والحلال نسبة إلى عمل الحلل أو بيعه، وقد اشتهر بهذه النسبة من الحفاظ كثيرون منهم: الحسن بن محمد والحسن بن على الحلواني وغيرهما.

#### منزلته في العلم:

هو الفقيه العلامة المحدَّث الإمام الحافظ كذا وصفه الذهبي، وقال: (تصانيفه تدل على سعة علمه فإنه كتب العالي والنازل). ومما يدلك على تثبته قوله: (من لم يعارض لم يدر كيف يضع رِجُله)، وقوله: (ينبغي لأهل العلم أن يتخذوا للعلم المعرفة به والمذاكرة به ومع ذلك كثرة السماع وتعاهده والنظر فيه).

#### شيوخه:

كثيرون، من أكابرهم: عبدالله بن أحمد بن حنبل وأبو داود السجستاني ويعقوب بن سفيان الفسوي والعباس بن محمد الدُّوري، وهؤلاء كلهم أئمة في الحديث، وصحب أبا بكر المروزي أحمد بن محمد بن الحجاج وأكثر عنه.

#### تلاميذه:

كثيرون، منهم: محمد بن المظفر الحافظ والحسن بن يوسف الصيـرفي، وصحبه أبـو بكر عبد العزيز بن جعفر ولزمه حتى لُقّب: (غلام الحلاّل).

#### تصانيفه:

مما وقع لي من أسمائها وأظن كثيراً منها من الجامع :

١ - كتاب السنّة وهـو في ثـلاث مجلدات كبـار، وانـظر: الـطبقات (١/٥٠ و ١١١ و ١٩٠)
 و ١٩٦، ٢/٢ ؛ ٩/٣ ؛ ومجموع فتاوي ابن تيمية (٣٩٠/٧) وموارد ابن القيـم (١٨٩ و ٢٣٥)
 و ٢٣٥) وسير النبلاء (٢٩١/١١).

٢ ـ كتاب العلل وهـ وكذلـك في ثـلاث مجلدات، وانـظر مـوارد ابن القيم (٣٠٠)،
 والطبقات (١٢/٢).

٣ ـ كتاب الجامع وهو كبير جداً يكون نحو عشرين مجلداً في الفقه من كلام أحمد بن حنبل كله أخبرنا وحدّثنا، وتوجد نسخة لجزء منه في اثنتي عشرة ومائتي ورقة في المتحف البريطاني الملحق (١٦٨) مخطوطات شرقية (٢٦٧٥)، ولجزء آخر عند محمد عبد الرزاق بن حمزة بمكة ـ وقد قيل لي إنها ضُمَّتُ إلى مكتبة دار الحديث المكية، وانظر الطبقات (١٢/٢)، وانظر (١٤٣ و ٤٤٠ ـ موارد ابن القيم في كتبه)، وقد يسمى (مسائل الإمام أحمد رواية الخلال).

٤ - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مجلد، وله نشرتان: المصرية عن مخطوطة الجامعة المصرية أتم وفي الظاهرية زيادات عليها.

٥ ـ طبقات أصحاب أحمد، ومنه نسخة في الظاهرية ـ مجموع ١٠٦ (٢٨ ـ ٥٢)، وقد أكثر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة النقل عن هذا الكتاب، وانظر الطبقات (١٢/٢).

٦ ـ كتاب العلم: وانظر فتاوى ابن تيمية (٧/ ٣٩٠) والطبقات (١٨/ ٣٨ و ٢٤٧ و٢ / ١٢).

٧ ـ كتاب تفسير الغريب: وانظر الطبقات (١٢/٢).

٨ ـ كتاب الأدب، ونقل عنه ابن مفلح في الأداب الشرعية، وانظر الطبقات (١٠٩/١).

٩ - كتاب أخلاق أحمد بن حنبل: ذكره الذهبي في السير (١١/ ١٨٥)، والطبقات
 ١٧٦/١) و ١٢/٢)، وابن مفلح في الأداب (٣٢٨/٣).

١٠ ـ كتاب السير: وانظر الطبقات (١١٢/١ و ٢٢٣ و ٣١٥).

11 - كتاب السنن: ولعله هو (المبسوط) انظر بدائع الفوائد لابن القيم (١٠٦/٤)، والطبقات (١٠٣/١).

١٢ ـ الطهارة: نقل منه الذهبي في السير (١١/٣٥٧) ولعله من الجامع.

١٣ \_ كتاب أحكام أهل الملل: منه نسختان مخطوطتان، وانظر موارد ابن القيم (٢١).

١٤ ـ كتاب الجنائز: وانظر الطبقات (١/٧٧).

١٥ ـ كتاب الحث على التجارة ـ وهو كتابنا هذا.

١٦ \_ كرامات الأولياء ذكره في السير (٢٣٨/٢٣) وأظنه للحسن بن محمد الخلال.

١٧ \_ العقيقة: وانظر الطبقات (٢/١٧٥).

١٨ ـ أدب القضاء: ذكره في السير (١٢/ ٥٣٠).

#### مولده ووفاته:

وُلد سنة أربع وثلاثين وماثتين أو التي تليها، وتُوفّي يوم الجمعة ليومين مضيا من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وله سبع وسبعون سنة، ودُفن بجوار المروزي.

#### ترجمته:

سير أعلام النبلاء (٢٩٧/١٤)، وتذكرة الحفّاظ (٧٥٨/٣)، وشذرات الذهب (٢٦١/٢)، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١٢/٢)، وتاريخ بغداد للخطيب (١٢/٥)، وتاريخ التراث لسزكين (٢٣٣/٣/١)، وموارد ابن القيم في كتبه لبكر بن عدالله.

#### وصف النسخ التي روجعت عليها هذه النشرة

1 - نسخة الظاهرية وعليها سماعات على الموفَّق ابن قدامة راويها سنة أربع عشرة وستمائة، وسماع يوسف بن عبد الهادي سنة سبع وتسعين وثمانمائة، فهي نسخة متداولة معتنى بها، وهي من محفوظات الظاهرية ١١٨٨ (٢٥ أ - ٤٠ ب)، ورمزت إليها (ظ).

٢ ـ نسخة الظاهرية (مجموع ١١٦ [١٠١ ـ ١١٤ أ]) وهي ناقصة من آخرها، تنتهي ـ دون نهاية تسميعات مما يدل على ضياع الورقة ـ في أواخر الأثر (١٢٢)، وهي نسخة سماع الحافظ عبد الغني المقدسي، وعليها سماع ابن عبد الهادي يوسف. ورمزت إليها (هـ). وفيها سماعات في (١١٦/ أ) غير واضحة تماماً.

٣- نسخة برلين الغربية (١٨٠٧)، وهي من نسخ إبراهيم بن عبد الغني الدروبي البغدادي، وقد فرغ منها في الثاني والعشرين من صفر سنة خمسة وثلاثين وثلاثمائة وألف، وقابلها على الأصل المنقولة منه الذي عليه في آخره: (قرأت جميع هذا الجزء على الشيخ الإمام العالم الزاهد شمس الدين أبي عبدالله محمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد المقدسي أثابه الله الجنة سمعه من الشيخ الإمام العالم موفق الدين رحمه الله، فسمعه من أحمد بن سيدهم العزيز المقدسي وذلك سنة خمس وخمسين وستمائة سادس ربيع يوم السبت بالمدرسة الصناعية سفح جبل قاسيون ظاهر دمشق وكنت أسمعه من إبراهيم بن سالم الخباز)، وهي بخط نسخي جميل على أخطاء فيها، ورمزت أليها: (ب).

٤ ـ النسخة المنشورة في مكتبة القدسي بدمشق سنة ١٣٤٨ هـ عن نسخة مخطوطة محفوظة بخزانة الكوثري إمام الجهمية. ورمزت إليها (ك).

٥ ـ نسخة ابن الجوزي، وقـد ذكر منهـا كثيراً في كتابه: «تلبيس إبليس» وعنـده من نسختنـا الأرقـام: (ا و ٢ و ٣ و ٤ و ١٨ و ١٩ و ٨٨ و ٩٠ و ٩٢ ـ ٩٥ و ١٠٣ و ١٠٦ و ١٠٨ و ١٠٩ و ١١١ و ١١٢ و ١٢٢).

\* وقد ذكر سيزكين نسخة في ليدن ـ شرقيات (٦١٢٨) في (٣١ ورقة) نسخ ١٣٣١ هـ، ولم أقف عليها، وهي كنسخة برلين حديثة.

## منهج التحقيق ومصطلحاته

١ ـ المقابلة بين النسخ وإثبات زيادة ونقص كل نسخة ما أمكن ذلك، مع اتخاذ نسخة الظاهرية أصلاً لقدمها وتداول الحفاظ لها.

٢ ـ لم أذكر ثبتاً للمراجع إذ لم أر إلى ذلك حاجة، خاصة أنني لم أرجع إلا إلى كتب لم
 ينشر غالبها إلا نشرة واحدة وصورت عليها النشرات التالي، إلا (الدر المنثور)
 فرجوعي إلى نشرة دار الفكر.

٣ ـ إذا قلتُ: (أبو عبدالله) فهو أحمد بن حنبل، وإذا قلتُ: (المصنّف) فهو الخلّال، و (ابن الجوزي) يعني في تلبيس إبليس.

#### سند النسخ

اتفقت كل النسخ على إسناد:

\* المبارك بن عبد الجبّار بن أحمد الصيرفي.

\* أنا عبد العزيز بن على بن أحمد الأزجى .

\* أنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر (غلام الخلال) إجازة وإبراهيم بن محمد بن جعفر الساجي سماعاً.

\* ثنا أبو بكر أحمد بن محمد الخلال.

وهذا إسناد ثابت رجاله مشهورون في الحنابلة.

ـ ورواه عن المبارك:

١ - (محمد بن ناصر الحافظ) رواه ابن الجوزي قال: (أخبرنا محمد بن ناصر أنا المبارك)
 به.

٢ ـ (عبدالله بن منصور بن هبة الله الموصلي) قال: (أنا أبو الحسين المبارك) به.

ـ ورواه عن الموصلي:

1 - الحافظ الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي - رحمه الله تعالى - كها في نسخة الظاهرية (هـ) قال الحافظ: (قرأتُ على الشيخ أبي محمد عبدالله بن منصور بن هبة الله الموصلي في يوم الجمعة حادي عشر ذي الحجة من سنة أربع وستين وخمسمائة قلت له: أخبرك الشيخ الصالح أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم الصيرفي قراءة عليه وأنت تسمع قال: أنبأ أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل الأزجي قراءة عليه في جمادى الأخرة من سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة قال: أخبرنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف الفقيه المعروف بغلام الخلال إجازة.

قال الأزجي: وقرىء على أبي القاسم إبراهيم بن محمد بن جعفر الساجي وأنا اسمع.

قَالَ أَبُو بَـكُر عَبْدُ الْعَزِيزُ: ثَنَا أَبُو بَكُرُ أَحْمُدُ بِنَ مُحْمَدُ بِنَ هَارُونَ الْخَلَّالُ).

٢ ـ الإمام الفقيه أبو محمد عبدالله بن قدامة المقدسي الموفّق صاحب «المغني» في الفقه.

#### وسمعه منه:

أ ـ أحمد بن عيسى بن عبدالله بن قدامة حفيد الموفّق المعروف بسيف الدين، قـال: (أخبرنا جدّي الإمام الأوحد الموفّق) فذكر السند، وهذه هي نسخة (ظـ) و (ك).

ب ـ الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبـد الرحيم بن عبـد الواحـد المقدسي، وهـذا في نسخة (ب).

ج ـ محمد بن عبد الرحمن الزاهد المقدسي سمعه منه الحافظ المزّي، ومن رواية المرّي ذكره السروداني في بسرنامجه: (صلة الخلف بمسوسول السلف/ مجلة معهد المخطوطات بالكويت ٢٨ / ٨٤/١).

### منهج المصنّف في كتابه هذا

\* جمع بين المرفوع والموقوف وكـلام السلف الصالح والأئمة المـرضيين في تـرتيب وتسلسل.

\* جمع بين التفسير والقصص والنصح.

\* لم يعتمد اعتماداً كلياً على مسائل أحمد \_ رحمه الله \_ كها قد يتبادر إلى الذهن حينها نقراً (من مسائل الإمام أحمد) ولا حينها نظنه كمسائل غيره كمسائل أبي داود وعبدالله بن أحمد وإسحاق بن هانيء.

فمسائل هؤلاء تقتصر على الرواية عن أحمد فقط، فجامعها دوره مجرد الروايـة، أما الخلاّل ها هنا وفي غيره من كتبه يدلل على إتقانه التصنيف وأنه حافظ عالم ذو دراية.

وجملة مسائل أحمد (٣٨) من (١٢٨) هي كل الكتاب، وكان ـ رحمه الله ـ يروي المسألة ثم يعقبها بما يؤيدها من الحديث أو الآثار عن السلف الصالح، فمثلاً نقل كلاماً لأحمد (١٣) ثم أعقبه بالرواية عن عمر ـ رضي الله عنه ـ في معنى هذا الكلام وكذلك (٧٦) وغيرها، وإذا ذكر أحمد في مسألته حديثاً رواه الخلال عقبه مسنداً، وهكذا.



ms. or. oct. 1807

وحبت في خرهذا الحبن من وحبت في خرهذا الحبن وعباسه ورأت بيم هذا الحبذ وعلى النيخ الإمام العالم الزاهد تم الله الدين على عبد بن عباسة المحد المدس المام العالم من في الدين جلسه ف عدم المدب سيدة الدين جلسه في السبت بالمدب وذلك سنة خب و أسان وسماً من سادى وسم و السبت بالمدب المساعية سنخ مبل قاسيون طاهر وسنى و كنت المعدن بوهم بن بالم المساعية سنخ مبل قاسيون طاهر وسنى وكنت المعدن بوهم بن بالم

وجه نسخة برلين

اخبرنا جدى الامام الأود الوفق العلم عبداللد بنعتمل ابن فلامة المفدسي رض الله عن وأ في عليه والما اسمع غرصة بظاهر دمشق سنة ادبع عشرتم في سنة عشر وسنائة قال الما إس على عبد لله بن منص بنهية الله المصلى في ذى الفعلة من سنة اربع وسنمان وخسمانة الما إلى المارك بن عدالجبار من لحل لقام الصيرف قرأة عليد وانآ اسم اناابوالقاسم عيلا فرز بن على بن احد بن الفضل الآزجي ف جادى الآخرة من سنة للات واربعان واربعانة اناابو كرعيللعزيز بنحفر بالحمد ابن يزداد بنجعف ولفقيدا لمعروف بغلام الخلال احازة فال الازجي وقرأ على بولقاسم الرهم بزجر بنجر بنجف الستاجي والماسع منا بهبرعبالمسرين منا أبه كرحدب غا ابنهارون كغيلل تناابهكو المروذى فالسعت رملا

الوجه الأول من الورقة الأولى من نسخة برلين

يقيل لاف عبدًا لله الحافى فك كفا يقي فقال كزم السوف نصلٌ بهر ال يم وتفود به أنا عبلك ويونون منا لكلال تنا العكار فال فال المعلم وجل لا في عبد الله من اعداب بناسار ترى أن اعلقال نعم وتصدق بالفضل على فرانبك ولخبروا اله كوالوفك فالسمعت اباعيدا ننه بقول قدام فقم يعنى ولك ان عيلفي المالسوق وان سعض للقارة وفال قدروي عن عائسة رض الله تعالى عنها عن الني صلى الله عليه وسكلم الدقال ان المس ماكل وعل من كسيد اخيرت عدب المسن انالفضل ابن زياد حدفهم قالسعت اباعبدائله بامرابالسق ويقل مالحسن الع سنغنآه عن الناس تغيرتى على موسى فال سمعت على نحعفر فال مضااف الى الى عيدا تلدودهث بي معه فقال له ما اما عبد مقدم نامن فدعالى وفاللاف الزمالسوق وجنبه افرانه أخرني زكرما بن عي اويحي الناقدة السألت الاعدالله قلت اف اعل بكرمى والوائ مل في على خذ دكان لنفسي قال فيذ دكان كون حياره فللفولعفذ فالذكرا بنعيى هذا كلداند عنه عالعل

الوجه الثاني من الورقة الأولى من نسخة برلين

في قلوب المنوكان لضع إلى تقد بالدُّوم وألدُّه ولكنَّا مُوكًّا تنابطله الكفائسة مناشد فنصد فالشرفيلفوس اخ الحسق بن عبدالوهاب ان اساعيل خدفهم ننا شريح عن اب سفيان عنسفيان عنابسنان عن سعيد بنجب والالتكل جاء الايمان اخ في كسن أن اسمق للمعدُّم عن صالح بن حاتم حدنا المعقب قال صعت عيد كيليل بن عطية محدث عن كسن قال انُ تُوكِّلُ الْعَبِد عَلِيرِيمِ انْ يَعِلَمُ انْ اللَّهِ هَيْ تَقْدُ لَمُ الْحَارِفَ حدوب حدَّيني عبالرحن بن حدَّد بن سلام كنا بن زيا د المحروزى فالسمعت سفيان بن عيينة لتوليجاع الميمان النوكل على لله ونفيد النوكل ان يرض بما تعل ما خرني الدورك مناعي متي على بن المابت مناالقاسم ب سُلُهان فالسعت الشعى يقول في اذ بيّد بنا رك وتعالى عادًا من ولا والأندلس كا بنيا دين الأندلس ما يوون ان الله عصام على وضرضهم السرالياقوت وجباله الناهب ولفضة لاعيرتون ولايزوعون ولاتعلق علا لحرسبرعلى في كها مُرهى طعا مصم وستجولها اوراق علض هي لباسهم أخب وني ابعكوب صدقد تن على بنالقباس كاطروسى حدثني أوكب

الورقة الأخيرة من نسخة برلين في وجهها الأول

الوداد سمعت تشعيب بن عسوب بقول قال ريالة ولياليات وني من ابن المعاش قال بقول لدا وليس ان العتون لمهذه القلوب وسكو فا تنفع منا بموع عليه تم كناب والجد تقدرت العالميت والمحدد المعادد المعادد

المرافع المرا

الورقة الأخيرة من نسخة برلين في وجهها الثاني

# الحث على التجار<sup>ة</sup> والصناعة والعمل والانكار على من بدعي النوكل في نرك ال<sup>م</sup>مل والحجة عليهم في ذلك

تصنيف محرر المذهب الحنبلي ابي بكر احمد بن محمد بن هرون الخلال المتوفى عام ٣١١ رحمه الله

رواية ابي بكر عبد المزيز بن جعفر بن احمد بن يزداد الفقية غلام الخلال عنه · دواية ابي القاسم ابراهيم بن محمد بن جعفر الساجي عنه ·

روابة ابي القاسم عبد العزيز بن علي الأزجي عن السَّاجِي ممانيًا أوعن غلام الخلال اجازة .

رواية ابي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن احمد بن القاسم الصيرفي عن الازجي رواية الله المجلس المبارك بن عبد الله بن منصور بن هبة الله الموصلي عن الصيرفي • سماع لعبد المني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وايام •

عن نسخ<del>ة الاستاذا الجليل الش</del>خ عمد زاهد الكوثري مع المقابلة بنسخة الخزانة الظاهرية بدمشق

عنيت بنشره

مَنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَيْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْم ويَشِقْ ، عَنْ مُنْ مُنْ الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي مِنْ الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ

حقوق الطبع محفوظة

مطبعة الترقي بدمشق عام ١٣٤٨ م

حنا والاعلى به عالى والمناهدة المناهدة والمناهدة والمنا

نسخة الظاهرية المرموز لها (هـ)

للفريق صورا مبه الع الوجيلة بوم للعنه للساورك فنهافهم الصوع مراه عله واستعم مال الكاماسم عبد العرو الحسالية الانجوزاة عله فرمدي الجرومن في الدواريس والويدي عدالعور بحصور كرداد معروف الفقيه ع كقابه مقال الرم السوف فصل بالحمد ويعود ولدب وتالع بعضومال كالرح كلارع بدالله كتفك الله كوالكاك مزع العمافاليع ويصد والفضل عاورابنك ولحمس والوفة الزودى مالصعت اماعب الهورجمة المه مداسهم عنى لولعاله المالسوق وانسعر صؤاللتحاره وفالم وروى والسدع المسوال العضل وراج حانتهم قال صعط الماعيد الله الموراكساني فث يلاؤك مالحسرك بتنعناع الناس لحب رايع بموني ال على معارة المقالع إلى المعالمة ومعاللة

الوجه الأول من الورقة الأولى من نسخة الظاهرية (هـ)

يعقه وقالك ياباعدالله هذالني عدَعالِ وكاللاد الذه ودرانه لحب دني كراس في الناع قالسال والمعدالي منداد المحرف والعلى برياد المحارك المنافقة بكوز حان الكولفر بعن مل هو عمالة ما قوالمشرب المسكلة هور ال مرحمه فالركوم الخياسة ومداك له المحم الفالفان بع بالماك المعون الله عدالله عالله مال اليح الله على المالية المعرف الله عدالله عدالله عدالله عدالله عدالله المعرف الله المعرف المالية الما بر المجارة المجروكة المجروكة المجالة الما الما المحالة المستعلى صردك مرالناس لحب رتابوسف مرصى فبرالا يعدالله والمدالة فالطام والهمامع المالوالولد فالفروف هداغ ظاهر من التا طاوس م فالالغنام للعافيه لحب ما معقود بزنون فالمطوع المعتداويك متاح فاسمعن المصلح فالسالة لمن رُحمد الله ملا البعد دراهم درهم في الوبع وليهم وصالران وَ رَجِي مِنْ لِحِوالْعَلِم وَ نَصْمُ مِنْ عَلَمْ يَعَدَادُ قَالَ إِنَّهُمَا الِّي مَنْ عَبانَوْنِهِ وَلِحِهاعدَى الدَّعِينِ الدَّعِينِ الدَّالِ اللَّوانِ وَالْمَلْوَالِوَالِ فانلح طياخه ولمعالمة بعداجه وانت نعرفها السراسيل لسن فبعمالك البمون والعاللي عدالله وعدالله علىم الصبعه وقالمالصبع الصعها كالم كحصادما هرا

الوجه الثاني من الورقة الأولى من نسخة الظاهرية (هـ)



آخر نسخة الظاهرية (هـ)

# بْيَنِ فِي إِلَّهِ الْهِ الْحِيْرِ الْمُعْلِدِ اللَّهِ الْمُعْلِدِ اللَّهِ الْمُعْلِدِ اللَّهِ الْمُعْلِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِدِ الْمُعْلِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِدِ اللَّهِ الْمُعْلَدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

أخبرنا جدي الإمام العالم الأوحد موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي - رضي الله عنه - قراءة عليه وأنا أسمع غير مرة بظاهر دمشق في سنة أربع عشرة ثم في سنة عشرين وستمائة قال: قرأت على الشيخ أبي محمد عبدالله بن منصور بن هبة الله الموصلي يوم الجمعة حادي عشر ذي الحجة من سنة أربع وستين وخمسمائة قلت له:

أخبرك الشيخ الصالح أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم الصير في قراءةً عليه وأنت تسمع قال:

أنبأ أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل الأزجي قراءة عليه في جمادي الآخرة من سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة قال:

أخبرنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف الفقيه المعروف بغلام الخلال ـ إجازة قال الأزجي: وقرىء على أبي القاسم إبراهيم بن محمد بن جعفر السَّاجى وأنا أسمع قال:

ثنا أبو بكر عبد العزيز قال ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال:

١ ـ قال حدثنا أبو بكر المروزي قال: سمعت رجلًا يقول لأبي عبد الله ـ رحمه
 الله ـ إنــي في كفاية فقال: (الزم السوق تصل به الرحم وتعود به).

١ ـ رواه ابن الجوزي (٢٨٥) من طريق الخلال به، وفيه: (وتعود به على عيالك).

وثبت عن أبي قلابة عبدالله بن زيد التابعي الإمام أنه قال لأيـوب (الزم السـوق، فإن الغنى من العـافية) وفي روايـة (فإن أعـظم العـافيـة الغنى عن النـاس) رواه عبـد الـرزاق

(۱۱/ ٤٦٥) وابن أبي شيبة (۱۹/۷)، وابن حبان في روضة العقلاء (ص ٢٢٦) وابن عبد البر في الجامع (٢/ ١٤)، وابن عساكر في ترجمته من تاريخ دمشق (٥٦٠ و ٥٦٠)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٨٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/١٠٨/١) و (١/١٠٩)، من طرق عنه بأسانيد صحيحة.

وروى سعيد بن منصور في سننه (١/ ١٦٨/ ٥٠٩) من طريق أيــوب قال: (كــان أبو قلابة يحثني على السوق والضيعــة والطلب من فضــل الله ــ عزَّ وجــلً ، وكان محمــد يحثني على التزويج). محمد هو ابن سيرين تابعي إمام، وإسناده صحيح.

وفي رواية لابن حبان في الروضة (ص ٢٦٦) ولأبي نعيم في الحلية (١١/٣) عن أيوب: (الزم سوقك فإنك لا تزال كريماً على إخوانك ما لم تحتج إليهم)، وهذا قول متين فيه فكر عميق. وفي رواية للبيهقي في الشُعَب (١/١٠٩/١): (الزم سوقك فإن فيه غنى عن الناس وصلاحاً في الدين). وهي عند ابن عبد البر في الجامع (١٤/٢).

وكان إسحاق بن يسار يمر بالبزازين فيقول: (الزموا تجارتكم، فإن أباكم إبراهيم عليه السلام - كان بزازاً). رواه أبو نعيم في الحلية (٩/ ٦٣)، وإسناده صحيح، وإسحاق تابعي ثقة وهو أبو (محمد بن إسحاق) صاحب المغازي والسيرة المشهورة باسمه، والبزاز الذي يبيع البز وهو نوع من الثياب.

وكان شعبة (من أتباع التابعين) يقول لتلاميذه: (الزموا السوق) رواه البغوي الكبير في الجعديات (١/ ٢٦٨).

وانظر الثاني والثلاثين عن بشربن الحارث من قوله: (الزم السوق)، والثاني والرابع في النفقة على الأقارب وصلة الرحم، وكذلك (٥١ ـ ٥٢).

٢ - وأخبرنا أبو بكر قبال: قال رجبل لأبي عبدالله - رحمه الله - من أصحاب
 ابن أسلم: ترى أن أعمل؟! قال: نعم وتصدَّقْ بالفضل على قرابتك.

٢ ـ ذكره ابن الجوزي في التلبيس (ص ٢٨٥).

والفضْل: الزيادة، وقد صح في معنى ذلك عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أحاديث كثيرة: انظر: جامع الأصول (٦/ ٤٦٠ \_ ٤٧٢) وانظر الأول والرابع.

في (ب): (ثنا عبد العزيز بن جعفر ثنا الخلال ثنا أبو بكر قال: قال رجل. . . ) كذا،

ولم أر إثباتها لأن العادة جرت على ذكر الإسناد إلى المصنف في أول التصنيف فقط، أو في كل أثر من آثاره، وها هنا لم يذكر الإسناد إليه إلا في أول الجزء، ونتيجة لذكر الإسناد في أول كل أثر فقد أخطأ كثير ممن صناعتهم الفهارس في نسبة كتب إلى غير أصحابها، بل إلى رواتها وهذا غير نوع آخر من نسبة الكتب: فقد ينسب الكتاب إلى جمامعه تمارة كما يقال مثلاً: (السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل) أو (الورع للمروزي)، وقد ينسب تمارة أخرى إلى صاحب الأصل والروايات فيقال: (السنة لأحمد) و (الورع لأحمد)، فتنبه لذلك.

٣ ـ وأخبرنا أبو بكر المروزي قال: (و) سمعت أبا عبدالله يقول: قد أمرتهم ـ يعني لولده ـ أن يختلفوا إلى السوق، وأن يتعرضوا للتجارة. وقال: قد روي عن عائشة (رضي الله عنها) عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه».

٣ ـ ذكره ابن الجوزي في التلبيس (٢٨٥) دون ذكر الحديث، ويأتي تخريجه في الرقم (٤١) إن شاء الله تعالى.

وفيه تعليم الوالد أولاده ما ينفعهم من أمر دنياهم ولا يتركهم هملاً، وقد استدل أبو عبدالله بالحديث على ما أمرهم به، وإنما كان ذلك في وقت هم قادرون فيه على التكسب دون حيْف عليهم ولا غبن لهم، وتأتي الأثار والأحاديث \_ إن شاء الله تعالى \_ في معنى النفقة على العيال، ولأمره إياهم بذلك آداب ترى بعضها في الأثر الخامس.

وقد قال أبو قلابة التابعي الإمام ـ رحمه الله ـ: (أي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عياله صغاراً فيعفهم، وينفعهم الله تعالى ويُغنيهم بـه). رواه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٨٣) وإسناده لا بأس بـه، ورواه مسلم في صحيحه (٢/ ٢٩٢/ ٩٩٤ ـ الـزكاة، النفقة) بعد حديث: «أفضل دينار ينفقه».

والحديث صحيح، وقـول أحمد: (روي) لا يعني بهـا تضعيفه بـل الروايـة على المعنى، وانظر لذلك (الرسائل ـ رسالة البيهقي) من تحقيقي .

٤ ـ أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا
 عبدالله يأمر بالسوق، ويقول: (ما أحسن الاستغناء عن الناس).

٤ ـ رواه ابن الجوزي في التلبيس (٢٨٥) من طريق المصنف، وفي فضل الاستغناء
 عن الناس الأثر السابع والعاشر، وفي هذا الباب (ترك سؤال الناس والاستغناء عنهم).

ثبت عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى . . . ومن يستغن يغنه الله و رواه البخاري وغيره، انظر فتح الباري (٣/ ٢٣٥ و ٢٦٥).

وثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قـال: «عــز المؤمن استغنــاؤه عن النـــاس» رواه الحاكم وغيره. انظر اتحاف المتقين. (٨/ ١٦٩).

وثبت عنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه قال: «استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك». رواه البزار والطبراني وصححه العراقي وغيره (السلسلة الصحيحة ١٤٥٠)، والطبري في تهذيب الآثار (عمر ١/ ٢٠ \_ ٢١) عن ابن عباس وفيه عندهم الأعمش وهو مدلس عنعن، ورواه الطبراني من طريق غيره كذلك. والله أعلم. وروي موقوفاً ومرسلاً عند ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢١١) وانظر النهاية (٢/ ٥٠٩).

وروي عنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه قال: «لا خير فيمن لا يجمع المال يصل رحمه ويستغني عن الناس». رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٨٥) وإسناده ضعيف جداً، وإنما ذكرته لبيان ضعفه لا لاحتجاج ولا لاستشهاد إذ لا يجوز ذلك إلا بالثابت، وإنما هو من قول سعيد بن المسيب ويأتي (٥١ و ٥٢).

وروي عن جابر بن عبدالله \_ رضي الله عنهما \_ أنـه قال : (أصلح دابتي وأستغني عن قـومي) رواه أحمد وابن حبان في صحيحه (ص ٣٨٢ موارد) وإسناده ضعيف.

وروى ابن حبان في روضة العقلاء (٢٢٥) عن محمد بن مسلمة. رضي الله عنه ـ وكان يغرس بيده: (أستغني عن الناس) وإسناده ضعيف، وقد ذُكر في الأثر تمثله بشعر:

استخن أو منت فبالا ينغيروك ذو ننشب

من ابن عم ولا عم ولا خال إني أظل على النزوراء أعمرها

إن الحسيب إلى الإخسوان ذو المسال والنشب: المال، وهذا من شعر أحيحة بن الجُلاح (الأغاني ١٣/ ١١٤).

ولأحمد ـ رحمه الله ـ سيرة حسنة في التعفف والاستغناء عن الناس ـ راجع مناقب لابن الجوزي (٢٢٨ ـ ٢٧٨).

وانظر الأثر التاسع بعد المائة في الاستغناء عن الناس.

وفي (ب): (ومحمد بن الحسن).

والفضل بن زياد هو القطان من أصحاب أبي عبدالله والمكثرين عنه (طبقـات الحنابلة ١/ ٢٥١ ــ ٢٥٣ وتاريخ بغداد ٢١/ ٣٦٣).

وعن الحسن (البصري) عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ قال: (لـولا أن أصل الـرحم ما ابتغيت درهماً إلى درهم) رواه الطبري في مسند ابن عبـاس من تهذيب الأثـار (ص ٢٩٨ رقم ٢٠٥) بإسناد صحيح إلى الحسن وهو مدلس.

٥ - أخبرني محمد بن موسى قال: سمعت علي بن جعفر قال: مضى أبي إلى أبي عبدالله - رحمه الله - وذهب بي معه فقال له: يا أبا عبدالله، هذا ابني، فدعا لي، وقال لأبي: ألزمه السوق، وجَنّبه أقرانه.

٥ ـ فيه أدبان: الأول سبق الإيماء إليه في الأثر الثالث، والشاني: هو تجنيب الأولاد رفقة السوء ومجالسهم. ولذلك تفصيله في كتابي الكبير: «الصحبة في الغربة»، وكتابي الأخر: «إزالة النكرة»، والله المستعان.

٦ - أخبرني زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد قال: سألت أبا عبدالله - رحمه الله -: قلت: إني أعمل بكرى وأبواي يريداني على أخذ دكان لنفسي قال: [فخذ دكاناً تكون جنازة يكون مريض] قلت: هو عمل شاق، والشريك أعني لا يقوم قال: فراجعه، قال زكريا بن يحيى: يعني في هذا كله أنه يحث على العمل والتجارة.

٦ معنى قول أبي عبدالله: (فخذ دكاناً...) أي أن العمل بالكرى ـ أجيراً لا يفي
 بحاجات المرء، فإذا اتجر لنفسه فإن كانت جنازة أو مرض في أحد أقاربه قام فيها بماله.

وفيه أيضاً معنى لطيف وهو الحث على التكسب لسد حاجة قد تقوم وتكون، والله أعلم.

وفي (ب): (بكرمي.. بربض) بدل: (بكرى.. مريض)، وفي (ظ): (فترجعه) بدل: (فراجعه) و (يريدوني) بدل (ويريداني)، ويسقط من ب: قول زكريا: (يعني)، وفي (ب): (الشريك عني).

٧ - أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبدالله - رحمه الله - قال: قال رجل للسري بن يجيى وكان يتجر في البحر: تركب البحر في طلب الدنيا!؟ قال: أحب أن أستغنى عن ضربك من الناس.

٧ ـ عبدالملك هو ابن عبدالحميد من كبار تلامذة أحمد، والسري من أتباع التابعين.

وركوب البحر شديد، وقد ركبه للتجارة أي لنقل تجارته من بلد إلى بلد، وما حمله على ذلك إلا ما هو أشد منه كيلا يحتاج إلى الناس.

ومما ورد في ركوب البحر: (مجمع الزوائد 3 / 37) وسنن سعيد بن منصور (7 / 7 / 7) و (مصنف ابن أبي شيبة 3 / 700 و (م 777) والسنن الكبرى للبيهقي (3 / 770 و 770) وعبدالرزاق (1 / 1 / 70) وانظر إتحاف المتقين (3 / 700)، والقرى لقاصد أم القرى (3 / 700) وانظر عن التجارة في البحر فتح الباري (3 / 700).

وقد صح عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: «غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر، ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها، والمائد فيه كالمتشحط في دمه» رواه الحاكم (٢/ ١٤٣) وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي، والألباني (تخريج فقه السيرة ٢٢٦).

في (ظ): (ضريك) بدل: (أضرابك)، وفسَّرها في حاشية المنشورة: (الضريك: الأحمق)، والصحيح أنها ضربك أو أضرابك يعني أمثالك من الناس.

وانظر السادس بعد المائة، والثاني والستين (٦٢).

أخبرنا يوسف بن موسى: قيل لأبي عبدالله رحمه الله: قال طاوس: اللهم امنعني المال والولد. قال: قد روي هذا عن طاوس، من كان مثل طاوس. ثم قال: الغنى من العافية.

٨ ـ يوسف هو العطار الحربي ذكره ابن أبي يعلى في طبقاته (١/ ٤٢٠ ـ ٤٢١)، وهو من أصحاب أحمد ـ رحمه الله ـ.

ورواه غير يوسف عن أحمد، فقد قبال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسبابوري في مسائله (٢/ ١٨٣): قيل له (يعني لأحمد): يُرُوى عن طاوس أنه قال: (اللهم امنعني المال والولد)؟ فقال: قد رُوي هذا، ولكن الغنى من العافية.

#### وقد وقفت على رواية طاوس من طرق:

أ ـ رواية سفيان الشوري عن محمد بن سعيد ـ هو المؤذن الطائفي ـ عن طاوس أنه كان يقول: (اللهم امنعني المال والولد)، وفي رواية: كان من دعاء طاوس: (اللهم احرمني كثرة المال والولد، وارزقني الإيمان والعمل)، وفي رواية مثلها دون (كثرة) وبلفظ (امنعني)، وإسناده صحيح ثابت. رواه عن سفيان:

١ \_ حماد بن خالد الخياط، وعنه أحمد في الزهد (٣٧٥).

٢ ـ قبيصة بن عقبة، قال البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٩٣) في ترجمته: (قال قبيصة سمعت سفيان) به، ووصله أبو نعيم في الحلية (٤/ ٩) من طريق (حاتم بن الليث ثنا قبيصة ثنا سفيان عن سعيد بن محمد) به، والرواية الأولى له.

" - أبو نعيم الفضل بن دكين: عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٤١/١٤)، ويعقوب بن سفيان (عند الخطيب في الموضح ١٤/١)، وعلي بن عبدالعزيز (عند الخطيب في الموضح ١٤/١) أخبرنا أبو نعيم الحافظ حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني ثنا علي - به) ثلاثتهم عن أبي نعيم الفضل به، والرواية الثانية له، وفي رواية علي عنه: (اللهم امتعني) قال الخطيب: (أرى اللفظ الأول - يعني امنعني - المحفوظ) قلت: هذا هو الصواب، فقد ثبت في رواية: (احرمني).

٤ ـ وكيع في الزهـد (ح ١٧٤) وعنه أحمـد في الزهـد (ص ٣٧٦) دون كلمة (كثـرة)،
 وخالف وكيع في سنده فقال: (ثنا سفيان عن رجل).

#### وقد اخْتُلف في شيخ الثوري:

١ ـ سعيد بن محمد: كذا في رواية قبيصة في الحلية، ورواية حماد عند أحمد في الزهد.
 ٢ ـ محمد بن سعيد: كذا في رواية قبيصة عند البخاري.

٣ \_ سعيد بن محمد أو محمد بن سعيد: كذا في رواية أبي نعيم الفضل عن سفيان،

وبين الفضل أن الشك من الثوري، فقال: (كذا قال).

٤ ـ رجل: كذا في رواية وكيع.

والصواب (محمد بن سعيد وهو الطائفي المؤذن)، وهو ثقة.

ب ـ رواية يحيى الكناني عن طاوس أنه قال: (اللهم احرمني كثرة المال والولد): رواها أبو نعيم في الحلية (٤/ ٩)، وروى الطبري في مسند ابن عباس من تهذيب الأثار (رقم ٥١٤) من طريق ضمرة بن ربيعة عن يحيى بن العلاء بلفظ: (اللهم أجرني من كثرة المال والولد).

قلت: يحيى بن العلاء الرازي البجلي يروي عن عبدالله بن طاوس فإن كان هـ و هذا فالإسناد منقطع مع ضعفه لوهـاء البجلي، لكن في رواية أبي نعيم نسبته (يحيى الكَتَّاني) أو لعلها (الكناني) وليستا في نسبة الرازي البجلي، فليحرر.

ورواية طاوس من طريق الثوري ثابتة، ولها شاهـد كذلـك عند ابن محـرز في سؤالاته لابن معين (٢/ ٢٥) من قول طاوس: (شر الصحب مال).

وفي معنى قول طاوس:

أ - قوله - صلى الله عليه وسلم - «اللهم من آمن بك . . وأقلل له من الدنيا . . ومن لم يؤمن بك . . أكثر له من الدنيا الحديث ، رواه ابن حبان والطبراني عن فضالة ، ورواه ابن ماجه والطبراني عن عمر بن غيلان بلفظ : «فأقلل ماله وولده . . . فأكثر ماله وولده » ورواه الترقفي وابن عساكر به ، ورواه الطبراني عن معاذ ، وإسناد الأول جيد كما في صحيح الألباني (١٣٣٨) . قال أبو عبدالله : ورواه ابن شاهين في الترغيب صحيح الألباني (١٣٣٨) . قال أبو عبدالله : ورواه ابن شاهين في الترغيب المربر أل ق) : حدثنا عمر بن الحسين بن علي ثنا بحر بن إسماعيل ثنا جعفر بن علي الحريري ثنا سيف - يعني ابن عمر - عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند عن جده عن أبي الحريرة قال دسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم من أحبني فارزقه العفاف والكفاف ومن أبغضني فأكثر ماله وولده » .

كذا هاهنا (عن جده) والصواب (عن أبيه)، والإسناد ضعيف لمكان سيف فهو متروك.

ب ـ ذُكر عن سلمان أنه كتب إلى أبي الدرداء ـ رضي الله عنها ـ يقول: (ف إنك كتبتَ إليَّ أن الله رزقك مالاً وولـداً، واعلم أن الخير ليس بكثرة المال والـولد، ولكن الخير أن يعظم حلمك وأن ينفعك حلمك).

رواه البغوي في معجم الصحابة (٣٥٨/ ق) بإسناد صحيح عن حميد بن هلال به، لكنه منقطع بين حميد وبينها.

وهذا نفسه قد ذُكر عن أبي الدرداء\_ رضي الله عنه قال: (ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يعظم حلمك وعلمك).

رواه ابن أبي الدنيا في الحلم (رقم ٥٤) وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢١٢) كالاهما من طريق ابن أبي شيبة في مصنف (١٣/ ٣٠٧) عن أبي أسامة عن خالد بن دينار عن معاوية بن قرة قال: قال أبو الدرداء.

وهذا إسناد لا بأس به غير أنه منقطع بين معاوية وأبي الدرداء.

وقد ذكر كذلك عن على ـ رضى الله عنه:

رواه ابن أبي السدنيا في ذم الغضب (إتحساف المتقين للزَّبيدي ٨/ ٣٢) والبيهقي في الزهد، وعلّقه ابن الجوزي في صفة الصفوة (١/ ١٢٤) من طريق عبد خير عن علي، وذكره صاحب نهج البلاغة (١٨/ ٢٥٠).

ج \_ وذُكر عن أبي الـدرداء \_ رضي الله عنـه \_: قيـل لـه: مـا تحب لمن تحب؟ قــال: الموت، قيل: غير الموت، قال: (يقلّ ماله وولده).

رواه البخاري في الكبير (٧/ ١٠٤) من طريق جرير، وابن أبي شيبة (١١٣) من طريق عمد بن فضيل، وابن سعد (٧/ ٢٠) وأحمد في الزهد (١٣٩) كلاهما عن أبي معاوية، والطبري في مسند أبن عباس من تهذيب الآثار (ص ٢٩٥) من طريق أبي بكر بن عياش، والطوسي الشيعي في أماليه (٢/ ١٢) من طريق زائدة، والحسين المروزي في زوائد زهد ابن المبارك (ص ٣٤٨) والطبري (ص ٢٩٥) كلاهما من طريق ابن مهدي عن سفيان.

كلهم عن الأعمش عن غيلان بن بشر عن يعلى بن الوليد به، وإسناده ضعيف لعنعنة الأعمش وجهالة غيلان ويعلى.

وروى أبو نعيم (١/ ٢١٧) من طريق معاوية بن قرة ومن طريق شيخ كلاهما عن أبي الدرداء في حبه الفقر والموت، وإسناده منقطع، ورواه مسدد في مسنده ولا يحضرني الأن إسناده.

وهذا يُذكر كذلك عن عبادة بن الصامت ـ رضى الله عنه ـ:

رواه ابن أبي شيبـــة (١٣/ ٣٨٣) عن ميمـون بن أبي شبيب عن عبــادة قــال: (أتمنى لحبيبي أن يقل ماله ويعجل موته) وإسناده صحيح لولا أنه منقطع بين ميمون وعبادة.

د ـ وذُكر عن عمار بن ياسر ـ رضي الله عنها ـ أنه دعا على رجل كـذب عليه فقـال: (إن كنت كاذباً فأكثر الله مالك وولدك).

رواه وكيع في الزهد (٢/ ٤١٧) وابن أبي شيبة وأبو نعيم (١/ ١٤٢) وهنّاد في الـزهد (رقم ٥٣٩) والطبري في تهـذيب الآثار ـ مسند ابن عباس (ص ٢٩٨) كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد، ورواه الذهبي في السير (١٢/ ٤٧٩) وهنّاد (٥٣٨) من طريق أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي البختري.

قلت: الإسنادان ضعيفان لعنعنة الأعمش واختلاط عطاء، وكذلك هما منقطعان في موضع واحد بين الحارث وأبي البختري وبين عمار، وما كان كذلك فلا يقوى ببعضه، فانتبه.

وهذا يُذكر عن سعد بن أبي وقـاص ـ رضي الله عنه ـ فيمن كـذب عليه: (أطـل فقره وأكثر عياله).

انظر فتح الباري (٢/ ٢٤٠) ومجابي الدعوة لابن أبي الدنيا (ح ١٦).

ويذكر كذلك عن عــامر بن عبــدالله التابعي المشهــور قال: (اللهم من ســاءني وكذب عليَّ. . أكثر ماله وولده). ررواه ابن أبي شيبة (١٣/ ٤٧٣ ــ ٤٧٤).

#### وفي خلاف معنى قول طاوس:

١ - دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأنس بن مالك - رضي الله عنه - بكثرة المال والولد، ولعبدالرحمن بن عوف بالبركة وهذا صحيح معروف في البخاري ومسلم وغيرهما.

٢ ـ استدرك أحمد على قول طاوس فقال: (الغنى من العافية) وقد سبق في الأول والعاشر ذكر هذا، ولعل أحمد أراد الغنى الذي حده الاستغناء عن الناس فهذا حسن. والمسألة فيها تفصيل طويل في المفاضلة بين الغنى والفقر وكثرة الولد وقلته، وهي بالتتبع

تقع في مجلدة، وقد أفردها ابن القيم في كتابه: (عدة الصابرين) في ذكر المال والفقر، وإنا لنسأل الله خير المال والولد ونعوذ بالله من شرهما، والغنى والفقر كلاهما فتنة، على أنه لا يجوز للمرء أن يسعى لتقليل نسله بل هو مأمور بخلاف ذلك بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ: «تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مُباهٍ بكم الأمم يوم القيامة».

وهذه المسألة تقع كذلك في مجلدة، وأما تركه السعي للرزق فهذا الكتاب كله للرد على هؤلاء، والله المستعان.

٩ - أخبرنا يعقوب بن يوسف (أبو بكر) المطوعي قال: سمعت أبا بكر بن جناد يقول سمعت الجصاصي قال سألت أحمد بن حنبل - رحمه الله - فقلت: أربعة دراهم: درهم من تجارة برّة، ودرهم من صلة الإخوان، ودرهم من أجر (ال) تعليم، ودرهم من غلة بغداد - قال: أحبها إليّ من تجارة برة، وأكرهها عندي الذي من صلة الإخوان، وأما أجر التعليم فإن احتاج فليأخذه، وأما غلّة بغداد فأنت تعرفها فليش تسألني عنها.

٩ ـ يعقوب ممن سمع أحمد (طبقات ابن أبي يعلى ١/ ٤١٧) وقد نزل هاهنا درجتين في الرواية عنه، وهو كذلك ممن سمع الجصاص (طبقات ابن أبي يعلى ١/ ٣٣٣)، فهو هاهنا يروي عنه بنزول، والجصاص هو موسى بن عيسى وله عن أبي عبدالله مسائل.

وسيرة أحمد ـ رحمه الله ـ في رفضه صلة الإخوان معروفة وانظر تاريخ دمشق (٢٦٢).

والأثر رواه ابن الجوزي في التلبيس (٢٨٥) من طريق المصنّف مختصراً ولفظه: (أحب الدراهم إليّ درهم من تجارة، وأكرهها عندي الذي من صلة الإخوان)، فقد اختصره ابن الجوزي ليناسب السياق الذي أورده فيه.

ورواه الخطيب في تاريخ بغداد (١/ ٥ - ٦) من غير طريق الخلال فرواه من طريق أبي عبدالرحمن بن محمد الزهري عن محمد بن إبراهيم بن جناد عن الجصاص به، وفيه: (وأما التعليم فإني أرجو أن لا يكون به بأس لمن احتاج إليه) والباقي كالسواء، وبينًا الخطيب ـ رحمه الله ـ سبب كراهة غلة بغداد، وقال أحمد: (لأن تلقى الله وعليك دين أحب إليً من أن تقدم بغداد) يعني يقدمها للتجارة (طبقات الحنابلة ١/ ٣٣٢).

وأما الإجارة على التعليم فقد قال إسحاق بن إبراهيم في مسائله (٢/ ٣١): رأيت أبا عبدالله أعطى ابنه درهماً. . وقال: اذهب به إلى المعلم فادفعه إليه، . . . وسألت أبا عبدالله عن الرجل يكتب الحديث بأجر قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا يأخذ على شيء من الخير أجراً (بنحوه).

وانظر مسألة الأجرة في تعليم القرآن والحديث والفقه في كتاب (الإجمارة) لشرف بن علي الشريف (١٤٦ ـ ١٦٠)، ولي في المسألة جزء يسر الله إتمامه، وانظر المصنف لابن أبي شيبة (٦/ ٢٢٠ ـ ٢٢٥). والمغني (٥/ ٥٥٨) ومسائـل صالح (١٦٣) والفقيـه والمتفقـه للخطيب (٢/ ١٦٤) والجعديات (٨٨٨ و ١١٣٨ ـ ١١٤٢).

وفي نحو معنى هذا الأثر انظر: (٣٥) و (٣٧) و (٤٠).

في (ب): (الخباز. . أجرة المعلم على التعليم) بدل: (ابن جناد. . أجر تعليم)، وفي (ظ): (أجرة المعلم).

وقوله: (ليش) أي: (لأي شيء).

١٠ - أخبرني عبد الملك الميموني قال: قال لي أبو عبدالله - رحمه الله - وحثني على لزوم الضّيعة، وقال: ما أضيع ضيعة إذا لم يكن صاحبها بقربها. قلت: إني لم أعمر ضيعتي مذ فارقتك فراراً من السلطان وكراهية له، وشكيت له بعض ما عرفته من الدَّينُ والضِّيق، فقال لي: كيف تصنع إذا لم يكن لك منه بدّ.

ثم قـال لي: ليس ها هنـا إلاّ أنك تـدعو لـه. قلت: فمن ذلك بـد؟ قـال: وكيف تصنع!؟ ورأيت أكثر أمره التسهيل فيه والرخصة.

قال: وقال أبو عبدالله ـ رحمه الله ـ يوماً مبتدئاً: يا أبا الحسن استغن عن الناس بجهدك فلم أر مثل الغنى عن الناس. قلت: ولم ابتدأتني بهذا؟! قال: لأنه إن كان لك شيء تصلحه وتكون فيه وتصلحه وتستغني به عن الناس فإن الغنى من العافية، فحثني غير مرة على الإصلاح والاستغناء بإصلاح ما رزقت عن الناس وأقبل يغلظ الحاجة إلى الناس. قلت: وإن ضعيتنا من الرَقَّة على أيام وفيها دير نصارى معتزل من الناس ليس فيه إلا نفر يسير من النصارى وبقر به مدينة.

فقال: أي مدينة هي؟ قلت: فإن لها مؤذناً. قال: من الشام؟ قلت: لا من الجزيرة ناحية رأس العين. قال: فذا موضع صالح - يعني الدير - قلت: إنما شغل قلبي بشيء واحد، إن الدير معتزل عن الناس وأنا إنما أحب العزلة، وليس فيه إلا نصارى وإنما كرهت منه أني إذا أردت أن أصلي لم أجد أحداً أصلي معه. قال لي: فإذا حضرت الصلاة فأذن وأقم فإن جاءك أحد فصل معه وإلا فصل وحدك. قال عبد الملك: فاستحسن أبو عبدالله - رحمه الله - هذا الموضع واشتهاه لي ورأيت السرور فيه بَيّناً لما وصفت له من ذلك ومن عزلته قلت له: فإن المدينة مني على رأس ميل يمكنني الدخول إلى الجمعة، والصلوات في سائر الأيام في الدير. فقال لي في هذا الموضع: إذا لم يكن لك من يصلي في سائر الأيام في الدير. فقال لي في هذا الموضع: إذا لم يكن لك من يصلي معك فها تصنع فأذن وأقم وصل وحدك. قال عبد الملك: وكنت أرى أبا عبدالله يقوم ويعمل الشيء ويصلحه ويتعاهد منازله، قال: ودخلت على أبي عبدالله يقوم ويعمل الثيء ويصلحه ويتعاهد منازله، قال: ودخلت على أبي عبدالله .

١٠ ـ قلت: أما محبة العزلة ـ مع الاستغناء عن الناس إذا فسدوا ـ فـذلك مبسـوط في كتابي الكبير «الصحبة في الغربة».

وانظر في محبة أحمد للعزلة (المناقب لابن الجـوزي ٣٥٠) وطبقات الحنـابلة (١/ ٤٠٩) وسير النبلاء (١١/ ٢١٥ ـ ٢١٦ و ٢٢٦).

وأما مجاورة النصارى ففيه عندي نظر مبسوط في كتابي السابق، على أنه قد يكون موضع اضطرار، ولا يعجبني والله أعلم.

وأما قول أحمد: (فإذا حضرت الصلاة فأذن وأقم) يعني للمنفرد، فهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، ولأحمد فيه قول آخر: فقد سأله إسحاق النيسابوري (المسائل ١/ ٤١ - ٤٢) عن الرجل يصلي وحده أعليه أذان وإقامة؟ قال: (كان ابن مسعود وابن عمر يصليان بلا أذان ولا إقامة) وقال: (إذا كان الرجل في مصر يسمع فيه الأذان والإقامة فلا عليه أن لا يؤذن ولا يقيم، يجزئه أذانهم وإقامتهمم) فعاد القول عنه إلى:

المنفرد في محل لا يسمع فيه أذان ولا إقامة: يؤذن ويقيم.

المنفرد في مصر يسمع فيه الأذان والإقامة: إن أذن وأقام أو ترك فلا حرج.

وفي أذان من يصلي وحده أحاديث، وانظر مصنف عبدالرزاق (١/ ٥٠٩ ـ ٥١٣) وابن خزيمة (١/ ٢٠٥).

وأما ترغيبه في إصلاح الضيعة فذلك من باب تعاهد المال ليستغني به عن الناس في طاعة الله، وليس هو من باب النهي الذي ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فيه أنه قال: «لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا»، من حديث ابن مسعود رواه أحمد والترمذي وغيرهما (السلسلة الصحيحة الحديث ١٢) وإتحاف المتقين (٨/١٤٧)، وروى أحمد (٣٨/٨/الفتح) من قول عمر ـ رضي الله عنه ـ: (لا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم) وفي إسناده نظر، وابن سعد (٣/ ٢٨٠ و ٢٨١) ويحيى بن آدم في الخراج (٢٥٤)، والضيعة: ما يكون منه معاش الرجل كالصنعة والتجارة والزراعة (النهاية لابن الأثير ١٠٨/٣)، وقد روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ في كتب الغريب: (أصلحوا مثاويكم)، ويأتي.

وذُكر عن محمد بن واسع ـ وهو تـابعي جليل ـ قـال: (ما شيء أفضـل من غلة يعيش منها) ذكره في السير (١٩/ ٥٧).

وأما عمله بيده \_ رحمه الله \_ فهذا من هذي رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_: كان يكون في مهنة أهله (رواه البخاري في كتابي الأذان والنفقات من صحيحه). وفيه من التواضع وقمع الكبر والعجب الشيء الكثير، وانظر صفة دار أحمد في سير النبلاء (١١/ ٣٢٤ \_ ٣٢١).

وقول الميموني: (شكيت) لغة في (شكوت)، والرقة من مدن العراق على الفرات صنف الحافظ محمد بن سعيد القشيري تاريخاً لها، وهو منشور، وانظر معجم البلدان للحموي (٣/ ٥٨ - ٦٠).

في (ب): (قلت: فإن . . . يمكن . . والصلاة . . يعمل بيده العشاء) .

ا ١ - أخبرني محمد بن موسى قال: سمعت أحمد بن عبد الرحمن الزهري يقول: قال لي أبو عبدالله - رحمه الله - سنة تسع عشرة حين قدم المعتصم أتيته وهو يعمل بيده شيئاً يرمه بطين أي هذا - ويشير إلى السكان كأنه يعني يرمه للكرى.

١١ ـ في الأصل: (الزهري)، وفي طبقات ابن أبي يعلى (١/ ٥١): (الزوري) وفي تاريخ بغداد (٤/ ٢٤٥): (البزوري).

وروى الخطيب (٢٤٦/٤) من طريقه مسألة بيع النرجس ممن يشرب المسكر، وقال: (بلغني أن ابن أبي عوف لم يكن عنده عن أحمد غير هذه المسألة) وهذا البلاغ غير صحيح فقد نقل ابن أبي يعلى عنه مسألة أخرى شهدها، وقال (نقل عن إمامنا مسائل).

وقوله: (سنة تسع عشرة) يعني ومائتين، وفي (ب): (سبع عشرة).

وفيه اتخاذ الدار للكراء، وذلك مع الشرط الشرعي ألا يحدثوا فيها معاصي ظاهرة وإلا فلا يجوز له أن يكريها إياهم، وقد أخلَّ بهذا الشرط عامة الناس وتفصيله عندي في كتابي السالف الذكر في إزالة النكرة، والله المستعان على ما تصفون.

وفي (ب): (رأيته. . إسكان كأنه يرمه) بدل: (أتيته. . السكان كأنه يعني يرمه).

۱۲ ـ أخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل ـ رضي الله [تعالى] عنه ـ قال: سمعت أبي قال: كان ربما أخذ القَدُوم وخرج إلى دار السكان يعمل الشيء بيده.

١٢ ـ القَدُّوم: آلة النجار، وفي (ب) بدلها: (القوم).

وهذا ذكره الذهبي في السير (١١/ ٢٠٩) من طريق (ابن أبي حاتم ثنا صالح).

وفيه إصلاح صاحب الدار الشيء بنفسه في داره التي يسكنها أو يكريها، وهـو مما ينبغي أن يتعلمه المرء كي لا تكثر حوائجه إلى الناس. والله أعلم.

ويُرْوى عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: (أصلحوا مثاويكم). والمثاوي: البيوت، رواه عبدالرزاق (١٠/ ٤٣٥) عن أبي بكر بن عياش كلاهما عن عاصم بن أبي النجود عن أبي العَدَبِّس قال: قال عمر.

قلت: أبو العدبس منيع بن سليمان روى عنه عاصم وغيره، ووثقه ابن حبـان، ولا أعرف له سماعاً من عمر، والله أعلم.

١٣ ـ أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هانيء حدثهم قال: قال لي أبو عبدالله ـ رحمه الله ـ:

قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد

١٣ ـ هو في مسائل إسحاق (٢/ ١٧٩).

وقد ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبـار (٢/ ١٩٥) في الأبيات التي لا مثـل لها. . نـاقلاً عن الأصمعي قوله: بيت المتلمس في المال وتثميره. . . ولفظه عنده: (على الفساد).

وذكره أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني (٢١/ ١٣٧ ط دار الفكر) في ترجمة المتلمس فقال: (قال أبو علي ـ هو الحاتمي ـ : أشرد مثل قيل في حفظ المال وتثميره قوله:)، فذكره (مع الفسساد) وزاد بسيساً بعده:

وحفظ المال أيسر من بغاه وسير في البلاد بغير زاد

وقـد كان أبـو عبدالله ـ رحمـه الله ـ يتمثل بـالشعر حتى ربمـا ظن بعض النـاس أنـه من إنشائه لا إنشاده، وانظر في ذلك مناقبة لابن الجوزي (٢٦٥ ـ ٢٦٦).

ومعنى البيت مقتبس من الأثر التالي عن عمر ـ رضى الله عنه ـ.

ومما يقع في حفظي أن من روايات صدر البيت المذكور: (وإصلاح القليل يزيد فيه). وقد وجدته هكذا في رواية الحماسة للبحتري (٢١٦)، والحيوان للجاحظ (٣/ ٤٧) عن بصائر التوحيدي (٢/ ٢/ ٧١٠ ـ ٧١١) وحاشيته.

ومما يناسبه في المعنى قول شماح بن ضرار:

لمال المسرء يسصلحه فيه في مفاقره أعف من القنوع والقنوع: السؤال، قال سعيدبن جبير: (القانع: السائل) وأنشد هذا البيت. رواه ابن أبي شيبة (٧٠٤/٨) و ٧٠٤/٨) بإسناد حسن عنه، ورواه عبدبن حميد (الدر المنثور ٦٥٦/٥)، وهذا البيت ذكره أبو عبيد في الغريب (١٥٦/٢).

1٤ - أخبرنا هارون بن زياد: ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن مسعر عن سعدبن إبراهيم عن حميدبن عبدالرحمن أن عمربن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ قال:

الخرق في المعيشة أخوف عندي عليكم من العوز، لا يقل شيء مع الإصلاح، ولا يبقى شيء [مع] الفساد.

1٤ ـ إسناده صحيح إن ثبت سماع حميد من عمر، ففيه خلاف، وكأن أبا زرعة الرازي مال إلى سماعه منه فقد ذكر فيها رواه عنه ابن أبي حاتم في المراسيل أنه لم يسمع من أبي بكر وعلي، والله أعلم. وربما قصد إلى أنه لم يسمع من أحد الخلفاء الأربعة بدءاً بالصديق إلى على ـ رضي الله عنهم ـ.

وفي (ب): (أخبرني هارون بن زياد ثنا أبي عمر ثنا شنفين. .) كذا، وفي (ظـ): (على الفساد).

ورواه وكيع في الزهد (٣/ ٧٨٤/ ٤٦٩): (ثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم قال: قـال عمر) فذكره، وكذا ذكره ابن الجوزي في مناقب عمر (١٩٦/ مختصر) بإسقاط حميد.

وروى ابن قتيبة في الغريب (٢/ ٤١) من طريق الأصمعي أن عمر لقط نويات من الطريق فأمسكها بيده حتى مر بدار قوم فألقاها فيه وقال: (تأكله داجنتهم)، وإسناده منقطع.

وروى هناد في النزهد (١٢٨٩) عن وكيع في السزهد (٣/ ٧٨٥/ ٤٧٠)، ورواه البخاري في الأدب المفرد (١٦٨) عن أبي نعيم:

قال وكيع وأبو نعيم: حدثنا حنش بن الحارث النخعي عن أبيه قال: رجعنا من القادسية فكان أحدنا ينتج فرسه من الليل، فإذا أصبح نحر مهرها (فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذه؟!) فبلغ ذلك عمر فكتب إلينا: أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن الأمر نفس. وإسناده لا بأس به، ونفس: أي سعة، واللفظ لوكيع والرواية لأبي نعيم.

وذكره صاحب شرح نهج البلاغة (١٢/ ٦٩) بلفظ: (إن الجزف في المعيشة أخوف عندي عليكم من العيال. .).

قال وكيع في الزهد (٣/ ٧٨٤): حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة ـ وكان ثقة ـ عن رجل عن ميمونة زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنها رأت حبة فأخذتها وقالت: (لا يجب الله الفساد).

رواه هنّاد (١٢٨٦) عن وكيع بـه، ورواه ابن سعد (٨/ ١٣٩): (أخبرنا قبيصـة بن عقبة ثنا سفيان) به وفيه: (أبصرت حبة رمّان في الأرض... إن الله لا يحب الفساد).

وذُكر عن أبي الدرداء \_ رضي الله عنه \_ أنه التقط حباً منثوراً في غـرفة لـه، وقال: (إن من فقه الرجل رفقه في معيشته).

رواه وكيع وابن أبي شيبة وابن عساكر وابن الأعرابي وغيرهم من طريق سالم بن أبي الجعد والحارث بن محمد ولقمان بن عامر كلهم عن أبي الدرداء، وهو محتمل التحسين، انظر الزهد لوكيع/ الحاشية (٣/ ٧٨٢ ـ ٧٨٣) وقد روي مرفوعاً بألفاظ منها: (من فقه الرجل المسلم أن يصلح معيشته) رواه ابن عدي (٣/ ١١٩٧).

وذكر عن علي - رضي الله عنه - أنه التقط حب رمان منشوراً بغرفته (زهد وكيع ٣/ ٧٨٣ - ٧٨٤)، وذكر عن عائشة - رضي الله عنه - أنها تصدقت بحبة عنب وقالت لنسوة عندها: (هذا أثقل من مثاقيل ذرّ كثيرة)، وذكر عن عبدالرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم كذلك، وانظر: الأموال لأبي عبيد (٤٤٠) والأموال لابن زنجويه (١٣٢٥ - ١٣٢٨) والزهد لأحمد (٢١٢).

وقد روى البخاري وغيره من حديث عدي بن حاتم: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» الحديث بنحوه.

فمن نظر إلى ذلك ونظر إلى فعل مسلمي هذا الزمان عرف منزلة هؤلاء وهؤلاء من خشية الله وشكر نعمه، وقد قيل: من قمامة الرجل تعرفه، ويا قوم فاحذروا نعمة تؤول إلى نقمة:

﴿ وَضَرَبَ إِلَّلَهُ مَثَلًا قَرْيَتَةً كَانَكُ المِنَةَ مُطْمَيِّةً يَانِيهَارِزْقُهَا رَغَدَا بِّرِكِ مَكَانِ فَكَفَرَنْ بِأَنْصُولِكُ فَأَدَّقَهَا اللّهُ لِبَاسَآنُمُوعِ وَٱنْخَوْفِ بِمَاكُافُوْاَيَصْتَعُونَ ﴾ سورة النحل (١١٢). فقد رأينا الأمن والـرزق، ورأينا الكفـر بالنعمة: فماذا بعد؟ نسأل الله العافية.

10 - أخبرني حرب بن إسماعيل ثنا المسيب بن واضح قال: قال أشعث يعني ابن شعبة قلت لإبراهيم بن أدهم: أكري نفسي في السوق وتفوتني الصلاة في الجماعة. قال: أكر نفسك إلى حين، واستغن عن الناس، وصل الصلوات للوقت.

١٥ \_ فيه أشعث لَيَّنه أبو زرعة، وقوّاه أبو داود، ومال ابن حجر إلى الأول، ووقع في (ب): (أشعرنا بن المشعِث) كذا، والمسيب ضعفه الدار قطني وغيره وله مناكير، وقـد يحتمل في مثل هذا.

والإجارة في وقت الصلاة على صفة دائمة - بغير عدر شرعي - فيها نظر، وليس العمل الذي يمكن قضاؤه في غير وقت صلاة الجماعة بعدر شرعي، وكذلك فهل هذا ضرورة شرعية أو لا؟ إذ قد درج كثير من الناس على استعمال (الضرورة) بمعنى عرفي لديهم ليس من المعنى الشرعي في كثير ولا قليل، ووجوب صلاة الجماعة في المسجد بعد النداء على كل مسلم سمعه كثيرة وفصلها ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه «الصلاة»، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - للاعمى الذي يسمع النداء: «لا أجد لك رخصة»، وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) رواهما مسلم في صحيحه.

وأقول: لا يجوز لصاحب عمل أن يسكت على ذلك، ولا يجوز لعامل أن يفعله، ومن ترك شيئًا لله أبدله الله خيراً منه ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، ورزق الله لا ينال بمعاصيه.

لكن إذا لم يكن يسمع النداء وهو في محل بعيد عن جماعات المساجد فإنه - وإن كان الأفضل له الصلاة في أول وقتها - يجوز له التأخير ولا يفوته الوقت، وفي المسألة بسط بأدلتها مما لا يحتمله هذا المقام.

وليس من هذا الباب ما رواه عبدالله بن أحمد في مسائله (ص ٥٦) في رجل فرط في صلوات شهرين فقال أبو عبدالله: (يعود فيصلي أيضاً حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها إلا إن كثر عليه فيكون بمن يطلب المعاش). فهذه فوائت يطول أمرها وفي قضائها خلاف ذكره ابن القيم في كتابه الصلاة وإنما يوافق هذا الباب ما رواه إسحاق النيسابوري في مسائله (٢/ ١٨٤) قال: استعمل أبو عبدالله قوماً من الكساحين يكسحون له كنيفاً فلها كان وقت الظهر وقف على رأس المخرج فقال: (اخرجوا من المخرج وتوضئوا وصلوا) فلم يدعهم حتى خرجوا واغتسلوا وصلوا.

ومن ذلك الباب ما ذكره أبو العرب الحافظ في كتاب (المحن) ص (٢٧٠) عن أبي داود قال: كان إبراهيم الصائغ إذا رفع المطرقة فيسمع النداء تركها وورد الصلاة.

وانظر الثمانين، والثالث والثمانين، والتاسع والخمسين.

وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة. وإلى الله المشتكى ممن ضيّع الصلاة لدنيا ظنها فلا أدرك الدنيا ولا أطاع ربه، وقد ذُكر عن سفيان الثوري \_ رحمه الله \_ قال: (اسمعوا هذا يقول إذا عصى الله رزق عياله وإذا أطاع الله ضيع عياله) رواه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٨٠)، وقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_: «إن رُوح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته».

رواه ابن أبي الدنيا في القناعة، والبزار (٢/ ٨٢/ زوائد) وإسحاق بن رَاهويه في مسنده والحاكم في مستدركه والطبراني في الكبير (الإتحاف للبوصيري) وأبو نعيم (١٠/ ٢٧)، والبيهقي في الأداب (٤٦٠) وشعب الإيمان (١/ ١٠٤)، وعبد الرزاق (١١/ ٢٧)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/ ١٨٥ - ١٨٦ و ٢١٢)، والجرجاني في الأمالي الشجرية (٢/ ٢١١) من طرق. وانظر: إتحاف المتقين (٦/ ٢٨٩ و ٨/ ١٥٩ و (5/ 10))، وكنز العمال (٤/ ١٩ - ٢٤)، والميزان (٣/ ٢٥٦)، والترغيب للمنذري (٢/ ٤٣٥ - ٥٣٥).

### وفي معناه:

ـ «يا أيها الناس لا يحملنكم العسر على طلب الـرزق من غير حله». وهـو مـذكـور في المراجع السابقة، وقد روي موقوفاً. انظر سير النبلاء (١١/ ١٤٠).

- «رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره» رواه ابن الأعرابي (٢٩١)، والقضاعي (٢/ ٩١).

ـ «الرزق أشد طلباً للعبد من أجله» رواه القضاعي (١/ ١٦٨ ـ ١٦٩) وغيره.

وفي معناه ما قاله مجاهد في قول الله تعالى:﴿ وَلَا نَتَبَدَّلُوا اللَّهِ عَالَى:﴿ وَلَا نَتَبَدَّلُوا الْخِينَ بِالطَّيْبِ ﴾ النساء (٢)، قال مجاهد: (لا تعجل الـرزق الحرام قبـل أن يأتيـك الحلال الـذي قد قُـدِّر لك)، رواه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٠٤/ ٢). 17 - أخبرنا أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا جعفر الخراساني قال: سمعت شعيباً يقول: قلت لسفيان الثوري: ما تقول في رجل قَصَّار إذا اكتسب الدرهم كان في الدرهم ما يقوته ويقوت عياله لم يدرك الصلاة في جماعة فإذا اكتسب أربعة دوانيق أدرك الصلاة في جماعة ولم يكن في الأربعة الدوانيق ما يقوته ويقوت عياله فأيهما أفضل؟ قال: يكسب الدرهم ويصلي وحده أفضل.

١٦ ـ قلت: أبـو جعفر لا يحضـرني الآن حالـه، وقد ذكـره البغـوي في شـرح السنـة
 (٨/ ١١) من طريق شعيب به.

هذا وفي المسألة هذه نظر، فلا يجوز ترك جماعة المسلمين في صلاتهم ـ إلا نــادراً بعذر شرعي ـ: لا يجوز لإنسان ذلك ولا لآخر أن يمكنه أو يقره على ذلك.

وقد ذهب بعض الفسّاق من أهل النفاق في شأن تحقير الصلاة مذاهب منها تحقير المسلاة، ومنها وهو ما يناسب مقامنا هاهنا قولم: (العمل عبادة)، واتخاذهم ذلك القول الذي إن صح في بعض وجوهه كان ككلمة حق أريد بها باطل، وإن فسد في بعض وجوهه فالله لا يصلح عمل المفسدين. . اتخذوا ذلك القول حجة لهم في ترك الصلاة مع جماعة المسلمين وتأخيرها عن أوقاتها، بل ربما ترك الصلاة جميعاً.

ومع أنني لا أحبذ مخاطبة هؤلاء إلا بما خاطب بـه عمر ـ رضي الله عنـه ـ صبيعاً حـين تكلم بما لا يليق فعلاه عمـر الدرة (كالعصا) حتى أدمى رأسـه وأمر الناس بهجره ممـا هو مفصّل في كتابي «إزالة النكرة»، فمع ذلك أقول موجزاً:

1 ـ إن هذا الشعار ـ ومثله شعارات كثيرة ـ لم ترد في الشرع، وإطلاقها لا يجوز شرعاً، والعمل ينقسم من حيث النية إلى: (عمل خالص لله) و (عمل رياء وشرك)، وهو من حيث نوعه ينقسم إلى: (عمل طاعة لله في أمر الدين أو الدنيا) و (عمل معصية وبدعة).

فأي الأعمال عبادة!؟ ألم يبلغ بهؤلاء الزنادقة الأمر في شعارهم ذلك إلى أن جعلوا رقص العاهرات عملاً والعمل عبادة!.

٢ ـ إذا كان العمل خالصاً لله طاعة له وكان عبادة، فالدعاء ـ كما قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم ـ هو العبادة، والصلاة عبادة، والتسبيح وقراءة القرآن عبادة: فلماذا

قدمتم عبادة على أخرى، وهل يصلح الدعاء المجرد مكان الصلاة، وهل تصلح قراءة القرآن في الركوع والسجود مكان التسبيح! فلما كان هذا لا يصلح عُلم أن لكل مقام مقالاً ولكل وقت عبادة، فإذا نودي للصلاة ينبغي ترك كل عمل إلا بعذر شرعي مما هو مبسوط في محله من كتب العلم الشرعي، فالصلاة هي رأس العبادات وقد قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله».

وأي فساد للصلاة مثل ترك جماعة المسلمين وهذا من أمارات النفاق، ومثل تأخيـرها عن وقتها وتقديم غيرها عليها بغير عذر شرعى .

ألم يقل ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_: (لا يتخلف عنه \_ يعني الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد \_ إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به مريضاً يهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف).

ألم يتهم معاذ بن جبل - رضي الله عنه - رجلاً ترك إتمام الصلاة مع الجماعة ليعود إلى إبله فاتهمه بالنفاق فها أنكر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا تطويل الصلاة فقد قرأ بالبقرة، فكان ذلك إقراراً منه - صلى الله عليه وسلم - على الاتهام بالنفاق لتارك الجماعة لأجل العمل بزعمه .

فليتق الله كُلُّ مسلم في دينه فلا يشغله شيء عن صلاته وليكن همه رضى ربه قبل رضى صاحبه، وليتق الله أصحابُ الأعمال فلا يمنعوا عمالهم من الصلاة في مواقيتها مع جماعة المسلمين، بل يمنعونهم من تركها، وإلا فلا بارك الله ـ عز وجل ـ لهم في أعمالهم.

ولقد بلغ من شأن أبناء المسلمين في زماننا هذا أنك إن كنت في تجارة أو غيرها وأذَّنَ للصلاة لم تجد منهم من يبدو كأنه سمع النداء: (حي على الصلاة حي على الفلاح) ولا سمع: (الله أكبر) كأنك لست في بلاد مسلمين، والله المستعان.

وقد قال الله جــل وعلا: ﴿ يَجَالُ لَا لُنُهِيمِ يَجَانُهُ وَلاَيَتَجُّ عَرَذِكَ إِلَّهَ وَاقَاءُالصَّلَوْهِ وَلِيَتَاءَ الرَّكُوةِ يَخَاقُونَ يُومَّا لَتَفَلَّبُ فِيهِالْقُلُوبُ وَالْأَبْصَلِٰ ﴾ سورة النور (٣٧).

قال البخاري في كتاب البيوع من صحيحه باب التجارة في البز (٤/ ٢٩٧): (قال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكن إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله)، وكان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إذا أقيمت

الصلاة أغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، رواه عبدالرزاق وابن أبي حاتم والطبري وعبد بن حميد عن ابن عمر، ورواه سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود، وفي إسنادهما ضعف ينجبر، وروى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس، والفريابي عن عطاء وأبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري قالوا: (عن ذكر الله) عن شهود الصلاة المكتوبة في الجماعة.

انـظر الدر المنشور (٦/ ٢٠٧ ـ ٢٠٨) وفتح البـاري (٤/ ٢٩٧) وابن كشـير (٦/ ٧٣ ـ ٧٤). ٧٤).

فهذا هو القول الصحيح، بل لا يجوز غيره، وهذه هي سيرة خير الأمة الذين مدحهم الله ـ جل وعلا ـ، وهذا هو القول الأجدر نسبته إلى الثوري ـ رحمه الله تعالى ـ. وانظر الثالث والعشرين.

وفي (ب): )أخبرني أبو بكر. . . فإذا اكتسب. . يقوته وبقية عياله).

10 ـ أخبرنا أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبدالله: سفيان الثوري في أي شيء خرج إلى اليمن؟! قال: خرج للتجارة وللقي معمر. قالوا: كان له مائة دينار. قال: أما سبعون فصحيحة.

١٧ \_أراد المسنِّف من هذا بيان أمرين:

أحدهما: أن الثوري وهو من هو في زهده خرج للتجارة مسافراً من العراق إلى اليمن وغيرها.

والآخر: أنه كان له مال يتاجر فيه.

وفيها من الرد على الصوفية الذين يدّعون الزهد ويحترفون ترك التكسب.

وفيه أنه ـ رحمه الله ـ مع زهده كان له مائة دينار.

وفيه الرحلة لطلب الحديث، وقد صنف فيها أبو بكر الخطيب البغدادي كتاباً لي عليه مستخرج لما يتم.

وفي (ب): (أخبرني أبو بكر. . أما تسعون)، ولما يتبين لي أيهما أصح (تسعون) أو (سبعون)، ولم أقف لضيق الوقت ـ على رواية أخرى. 10 - أخبرنا يحيى بن طالب الأنطاكي ثنا المسيب بن واضح قال: قال لي يوسف بن أسباط: مات سفيان الثوري وخلّف مائتي دينار. قلت له: ومن أين كان له مائتا دينار، وهو زاهد العلماء؟! قال: كان يضع الشيء بعد الشيء مع إخوانه فبورك له فيه. قال: وكان سفيان الثوري يقول: ما كانت القوة مذ بعث الله ع وجلّ عمداً عمداً عليه وسلم أنفع لأهلها منها في هذا الزمان.

1۸ - ذكر ابن الجوزي في التلبيس (ص ١٨١) أن الثوري خلّف مائتين، هكذا معلقاً، وذكر ما خلّفه الصحابة والتابعون وأنه لا ينافي النزهد وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» رواه البخاري في مواضع من صحيحه (الجنائز والوصايا والنفقات)، ومسلم في الوصية من صحيحه.

وأما أمر المائتين فقـد روى أبو نعيم في الحليـة (٦/ ٣٨١) من طريق عيسى بن يـونس قال قلت لهـ أي للشـوري: يا أبـا عبدالله بلغني أن لـك بضاعـة مائتي دينـار ويعمل لـك فيها.

وأما التخليف فقـد روى أبـو نعيم (٦/ ٣٨١ و ٨/ ٢٧١) وابن عبـدالبـر في الجـامـع (٦/ ١٤) عنه: (لأن أخلف عشرة آلاف درهم أحاسب عليها أحب إليَّ من أن أحتاج إلى الناس) وهو ثابت عنه.

وقد علل سفيان ـ رحمه الله ـ صنيعه ذلك بأن الحاجة إلى الناس تهلك عين المرء، وروى أبو نعيم (٦/ ٣٨٠) من طريق أبي عروبة عن المسيب عن يوسف قال سمعت سفيان الثوري يقول: (إن عامة من داخل هؤلاء ـ يعني الأمراء إنما دفعهم إلى ذلك العيال والحاجة) وكانت له بضاعة مع بعض إخوانه، وكان يقول: (ما كانت العدة ـ أي المال المعد ـ في زمان أصلح منها في هذا الزمان).

وإسناده لا بأس به في مثل هذه المقاطيع والموقىوفات للكلام في المسيب، وقد رواه ابن حبان في روضة العقلاء (ص ٢٥٣) من طريق هارون بن صدقة القاضي عن المسيب عن

يوسف قال: (ما كان المال مذ كانت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان).

وهذا هو كلام الثوري تلقاه يوسف فقاله.

وفي (ب): (مات سفيان وخلف. . . ماثتي دينار وهو كان زاهد. . كان يصنع . . منذ بعث . . ).

19 ـ أخبرني محمد بن عمرو بن مكرم قال: سمعت أبا الحسن الزاهد يقول: قال رجل لسفيان بن عيينة: يكون الرجل زاهداً وعنده مائة دينار!؟ قال: نعم. قال: وكيف ذلك؟! قال: إن نقصت لم يغتم، وإن زادت لم يفرح، ولا يكره الموت لفراقها.

19 \_ هذا حد من حدود الزهد، ليس هو كثرة المال ولا قلته، إنما هو كها ثبت عن جمع من السلف الصالح أنه قصر الأمل \_ كها فصّله البيهقي في مقدمة كتابه: (الزهد الكبير)، وقول ابن عيينة متين فيه تفكر طويل \_ رحمه الله، وذكر أحمد أن الـزهد أن لا يفـرح بالمـال ولا يجزن لنقصه (الحنابلة ٢/ ١٤).

وروى أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٨٧ ـ ٣٨٨) عن بشر بن الحارث قال: قيـل لسفيان الشوري: أيكون الـرجل زاهـداً ويكون لـه المال؟ قـال: نعم إن كان إذا ابتُـلي صبر وإذا أعطى شكر.

وقال الزبير بن بكار في الموفّقيات (١٦٧): سمعت سفيان بن عيينة وقد قيل له: ما أشد حبك للدراهم! قال: (ما أحب أن يكون أحد أشد حباً لما ينفعه مني).

وقال الزبير: قيل لابن أبي الزناد (تابعي): لم تحب الدراهم وهي تُدنيك من الدنيا؟ قال: (هي وإن أدنتني منها فقد صانتني عنها).

ويُروى في ذلك حديث لا يصح: (من فقه الرجل المسلم أن يصلح معيشته، وليس من حبك الدنيا طلبك ما يصلحك)، وقد سبق نحوه في الرابع عشر، وانظر الخامس والأربعين، والثالث والسبعين.

ويبدو أن الصوفية قد أفسدوا فيها أفسدوا معنى الزهد فصوَّروه أنّه لا زواج ولا مال ولا طعام، وقد أحسن ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في نقدهم، وكذلك أحسن ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس» إلا أنه سقط فيه سقطات في أبواب الكلام على صفات الله جل وعلا فكن منها على حذر، فإن الرجل فيها لا تبع ما كان عليه أهل السنة، ولا حتى تبع إمامه الذي ينتسب إليه بل افترى عليه ما لم يقل كها في كتابه «دفع شبه التشبيه».

وفي (ب): (لم يهتم) بدل: (لم يغتم).

٢٠ - أخبرنا علي بن الحسين بن هارون حدثني محمد بن محمد العطار قال:
 وذكر حسين بن علي بن الأسود عن عبيدالله بن موسى قال: سمعت سفيان الثوري يقول: المال في هذا الزمان سلاح.

۲۰ \_ صحيح .

ذكره ابن الجوزي في التلبيس (ص ١٨١) دون سند، وروى أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٨١) من طريق رواد بن الجراح قال: سمعت سفيان الثوري يقول:

(كان المال فيها مضي يُكره فأما اليوم فهو ترس المؤمن).

وانظر الثامن عشر بعد المائة.

وفي (ب): (محمد بن العطار. . عن عبدالله).

٢١ - أخبرني الحسن بن عبد الوهاب ثنا أبو بكر ـ يعني ابن حماد المقريء ـ
 قال ثنا أحمد بن يعقوب ثنا أبو الفتح قال: عاب سفيان على هؤلاء الذين لا
 يرون العمل. قال: وزأى أبو بكر ـ يعنى الصّديق ـ شاباً يسأل فواجره نفسه.

٢١ ـ أما عيبه ـ رحمه الله ـ الذين لا يرون العمل من الصوفية فذلك بين فيها سبق ولحق
 من آثار، وفي سيرته.

وأما ما ذكره عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ فها وقفتُ عليه، وإسناده منقطع، ويأتي معناه في (١١٩)، وإعطاء السائل له آدابه وقد قال صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) يعني نصرته ظالماً بدفعه عن الظلم، ولذلك بسطه.

٢٢ ـ أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق ثنا محمد بن ثور قال:
 كان سفيان الثوري يمر بنا ونحن جلوس في المسجد الحرام فيقول: ما يجلسكم؟
 فنقول: فها نصنع؟ قال: اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالاً على المسلمين.

٢٢ ـ إسناده صحيح، ولم ينكر الشوري عليهم الاعتكاف ولا الجلوس في المسجد مطلقاً وإنما إذا كان ذلك مانعاً لهم عن السعي في الرزق والاستغناء عن الناس، وفي كلامه نحو إشارة إلى قول الله ـ عز وجل ـ في أواخر سورة الجمعة: ﴿ وَإِذَا ثَشِيَكِالْسَلَافُةُ التَّشِرُوا فِي اللهُ عَنْ وَجَلَ ـ في أواخر سورة الجمعة: ﴿ وَإِذَا ثَشِيرَا لَسَلَافُةُ التَّشَرُوا فِي اللهُ عَنْ وَجَلَ لَهُ اللهُ وَالْحَدُمُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

فإن استغنوا عن الناس فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصف في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: «رجل قلبه معلّق بالمساجد»، وفضل الاعتكاف في المساجد - خاصة الحرام - وعمرانها بطاعة الله وذكره وتلاوة القرآن في أحاديث كثيرة صحيحة منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيها بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» الحديث رواه مسلم في الذكر من صحيحه، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّا يَعْمُرُ سَلِيهِ النَّهِ مَنْ إِللَّهِ وَالْمَوْحَلُ الْمَوْحَلُ اللَّهِ التوبة (١٨).

ويدل على أن هذا هو مراد الثوري ما يأتي في الثالث والعشرين، وكذلك روى الخطيب في اقتضاء العلم (رقم ١٧٨) من طريق عطاء بن مسلم قال: كنت مع الثوري في مسجد الحرام فقال: (يا عطاء نحن جلوس والنهار يعمل عمله) قلت: (إنّا في خير إن شاء الله) قال: (أجل ولكنها مبادرة) ثم قال لي: (يا عطاء إن المؤمن في الموقف ليرى بعينه ما أعد الله له من الجنة وهو يتمنى أنه لم يخلق من هول ما هو فيه).

وفي (ب): (أنا محمد. . ) و (على الناس) بدل: (على المسلمين).

ومما يقع في هذا المعنى:

يُـذُكر عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قـال: يـا معشر القـراء ارفعـوا رءوسكم مـا أوضـح الطريق فاستبقـوا الخيرات ولا تكـونوا كـلًا على المسلمـين. رواه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ٢٠١/ ٢) وابن أبي الدنيا في إصلاح المال وغيرهما، والكلّ: العالة على غيره.

ورُوي عن سعيد بن المسيَّب قال: من لزم المسجد وقبـل كل مـا يُعْطَى فقـد أَلَّحْف في

المسألة. رواه البيهقي في شعب الإيمــان (١/ ١٠٧/ ١) وأبن الجوزي في التلبيس (٢٨٢ ــ ٢٨٣).

وقال السري السقطي في ذم الجلوس في المسجد: جعلوا مسجد الجامع حوانيت ليس لها أبواب. يعني أنهم يتعرضون بذلك للسؤال. رواه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٠٧/ ١).

ويأتي زيادة بيان في (٢٨).

٢٣ - حدثنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل - رضي الله عنه -: قال حدثني مُهنّا قال حدثني أبو حازم شيخ كان عندنا بعكا قال: قال سفيان الثوري: [يجب على الرجل طلب العلم إذا كان عنده ملء كفه طعاماً]. وسمعت محمد بن إسحاق يذكر عن عبدالله بن أبي سعيد عن ابن أبي عتبة عن سفيان الثوري قال: إن كان عندك برُ فتعبد، وإلا فاطلبه - يعني من حلّه.

٢٣ ـ تنبه لهذا الكلام جيداً، واعرف للعلم فضله، فإن دينـك لا يصلح إلا بالعلم، وأي علم نعني!؟ ليس هو إلا العلم بالكتاب والسنة وما كان عليه خيار هذه الأمة.

أما هذا فقد رواه عن الثورى:

۱ ـ أبو حازم .

٢ ـ ابن أبي عتبة.

٣ - يحيى بن اليمان عند البيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٠٩/ ١) ولفظه: (إذا أردت أن تتعبد فانظر فإن كان في البيت بُرَّ فتعبد وإلا فاطلب البر أولاً ثم تعبد).

وكان سفيان الثوري إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله: هل لـك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفايةٍ أمره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفايةٍ أمره بطلب المعاش. رواه الخطيب في الجامع (١/ ٩٨) بإسناد لا بأس به.

وكان عبيد بن جناد يقول لأصحاب الحديث:

ينبغي للرجل أن يعرف من أين مطعمه وملبسه ومسكنه وكـذا وكذا ثم يـطلب العلم. رواه الخطيب في الجامع (١/ ٩٨) بإسناد لا بأس به. ويروى مرفوعاً: «إن المؤمن إذا لم يكن له حرفة تعيَّش بدينه». رواه الخطيب في الجامع (١/ ٩٨).

ومما يشبه قـول الثوري مـا قالـه أيوب السختياني قبله : لو أعلم أن أهلي يحتـاجون إلى حـزمة أو دستجـة من بقـل مـا جلست معكم). رواه البيهقي في الشعب (١/١٠٨/١) وابن عساكر في تاريخه وأبو نعيم في الحلية وغيرهم.

وسبق في معناه (١).

وقوله: (إن كان عندك بُرّ.) أو (إن كان عندك ملء كفك) لا يعني بها ترك العبادة والعلم مطلقاً حتى يحصل على هذا القدر، وإنما يعني ترك الزيادة فيهما، فإن الدعاء والصلاة عبادة ولا يتركها المرء في فقر أو جموع، والعلم بما يموقع في الكفر وبما تصلح به صلاة المرء وصيامه مثلاً شيء لا بد منه ولو مع الفقر والجوع، ومن يتق الله يجعل له خرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكيف يتقي من لم يدر ما يتقي!؟.

ويروى عن الحسن البصري قال: (اطلب العلم طلباً لا يضر بالعبادة، واطلب العبادة طلباً لا يضر بالعلم، فإن من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلخ). رواه ابن أبي شيبة (١٣/ ٤٩٩) وراويه عن الحسن مبهم. وفي المسألة تفصيل، والمراد ألا يشتغل بنوافل العبادة عن واجبات العلم بل إن نوافل العلم خير من نوافل العبادة، ولا يشتغل بالعلم عن واجبات العبادة، والله المستعان.

وفي (ب): (يحبب على الرجل طلبه. . ملء كف).

٢٤ - أخبرنا أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا جعفر الخراساني ثنا أبو
 صالح قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: لشعيب بن حرب: أشعرت أن
 طلب الحلال فريضة قال: نعم.

٢٤ ـ وقد روي في هذا المعنى أحاديث لا تثبت، منها: طلب الحلال جهاد، طلب ز
 الحلال فريضة بعد الفريضة، طلب الحلال واجب على كل مسلم.

انظر: ابن عدي (٦/ ٢٢٦٧)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٨٣ و ١٠٤) وضعيف الجامع (٤/ ١١)، والمقاصد الحسنة للسخاوي (ص ٣١٦)، وكنز العمال (٤/ ٥ و ٩)، وتاريخ أصبهان لأبي نعيم (٢/ ٣٩٩)، وإتحاف المتقين للزبيدي (٦/ ٤

و ۱۳۸)، والترغيب للمنذري (۲/ ٥٤٦)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (۹۰۲) والميزان لـه (۱۳۸)، والترغيب للمنذري (۲۲۷)، وابن الأعرابي في معجمه (۲۲۷).

والمعنى صحيح لا شك بل له شواهد صحيحة من الآيات والأحاديث، وقد فصلته بعض التفصيل في كتابي «الصحبة في الغربة».

٢٥ - أخبرنا أبو بكر المروزي عن أبي عبدالله عن أبي جعفر الحذاء عن شعيب بن حرب قال: لا تحقرن فلساً تطيع الله في كسبه، وليس الفلس يراد، إنما الطاعة تراد، عسى أن تشتري به بقلاً فلا يستقر في جوفك حتى يغفر لك.

٢٥ ـ شعيب من الأثمة الثقات الورعين من شيوخ أحمد بن حنبل وقد روى عنه هنا بواسطة.

وهذا الكلام جيد متين، وقد قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_: «لا تحقرن من المعروف شيئاً» الحديث رواه مسلم في البر من صحيحه. وفيه إشارة إلى المطعم الحلال، وإلى فضل كسب المال من حله.

وفي (ب): (لا تحقرن قلباً يطيع . . ) .

٢٦ - أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الصمد المقري ثنا يوسف بن مسلم قال: سمعت على بن بكار يقول: كان إبراهيم بن أدهم يؤاجر نفسه، وكان سليمان الخواص يلقط، وكان حذيفة يضرب اللبن.

٢٦ - رواه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٧٣) من طريق محمد بن يزيد المستملي عن على بن بكار قال: كان الحصاد أحب إلى إبراهيم من اللقاط، وكان سليمان الخواص لا يرى باللقاط بأساً ويلقط.

وقـد روى أبو نعيم (٧/ ٣٧٢) فـما بعدهـا آثاراً كثيـرة عن إبراهيم في مؤاجـرته نفسـه وعمله.

وقد ألمح المصنف ـ رحمه الله ـ بذكر هؤلاء إلى الحجة على الصوفية الذين يعظمون شأنهم، ومع ذلك يتركون هذا الأمر من هديهم، وحذيفة هو المرعشي من طبقة هؤلاء.

والأثر ذكره ابن الجوزي في التلبيس (٢٨٥) مصدراً إياه بكلمة: (قلت: وكان إبراهيم . . .) بعد آثار كثيرة نقلها من جهة المصنف، وما كان ينبغي له هذا، بل ينسب القول إلى قائله الحقيقي خاصة وأنه يعلمه، فهذا من الأدب في العلم، أو يسكت تماماً عن النسبة فيقول: (وكان . .) دون نسبته إلى نفسه .

وفي (ب): (أخبرني محمد بن عبدالصمد).

٢٧ - أخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي ثنا بقية قال: كان إبراهيم بن أدهم إذا قيل له: كيف أنت؟ قال: بخير ما لم يتحمل مؤنتي غيري.

۲۷ - إسناده حسن صحيح، وبقية يحتمل منه مثل هذا، وقد سمع من إبراهيم، وهذه مسألة لها ذيول: ذلك أن المدلس - إذا كان ثقة - المكثر عن شيخ قد يحتمل له عنعنته عن هذا الشيخ، وفي ذلك انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ ۲۰۷/ ط عتر)، ولليزان للذهبي (۲/ ۲۲٤)، ولذلك شرطه وشرحه.

وفي (ب): (أبو عبدالرحمن) بدل: (أبو عتبة).

٢٨ - أخبرنا حرب بن إسماعيل ثنا المسيب بن واضح قال: ثنا أشعث بن شعبة عن إبراهيم بن أدهم أنه قال لبعض إخوانه: لا تدع أن تحترف: فإنك إذا احترفت اشتغلت، وإذا لم تحترف عرفت.

٢٨ ـ قال إبراهيم بن أدهم عن سعيـد بن المسيّب: (من لزم المسجـد وترك الحـرفـة وقبل ما يأتيه فقد ألحف في السؤال). وهذا منقطع، وقد سبق في (٢٢).

### وفي الاحتراف:

حديث: «إن الله يحب المؤمن (الشاب) المحترف». رواه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٠٧/ ٢)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/ ١٤٨ - ١٤٩) والطبراني في الكبير (١/ ٢٠٨/ ٢) والأوسط (مجمع الزوائد ٤/ ٦٢) وابن عدي (١/ ٣٦٩) كلهم من حديث أبي الربيع السمان (ضعيف جداً) عن عاصم بن عبيدالله (قال البيهقي: تفرد به أبو الربيع عن عاصم وليسا بالقويين، وبعاصم ضعفه الهيثمي) عن سالم عن ابن عمر، ورواه القضاعي وابن ترتال في جزئه من طريق عبيد بن إسحاق (ضعيف جداً) عن قيس عن عن

ليث (هـو ابن أبي سليم ضعيف) عن مجاهـد عن ابن عمـر، فمثلهـما لا يقـوّى أحـدهمـا الأخر، ونسبه السيوطي إلى رواية الترمذي الصوفي الملقب (الحكيم في نوادره)، ونسبه ابن مفلح في الأداب (٢٩١/٣) إلى رواية ابن مردويه كلهم من حديث ابن عمر.

ويُذكر عن عمـر ـ رضي الله عنه ـ أنـه قال: تعلمـوا المهن. رواه ابن المبارك في الجهـاد (۱۷۸).

ويُذكر عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ أنه قال: إني لأمقت الرجل أراه فـارغاً. رواه وكيـع (٣٦٩) والبيهقي (٧٧٠) كــلاهما في الــزهد، وسعيــد بن منصور في سننــه، والــطبــراني في الكبـر.

وقيل: (ما أحب إلا أن يكون المسلم محترفاً، إن المسلم إذا احتاج أول ما يبذل دينه) رواه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٠٧/ ٢) وهو قول متين.

وفي استحباب الاحتراف (أي اتخاذ حرفة للتكسب بها) فصل عند ابن الجوزي في التلبيس (٢٨٢ ـ ٢٨٣)، وانظر هاهنا (٤١).

في (ب): (شعث بن الشعثاء). وفي المنشورة: (المسيب عن واضح) وكلاهما خطأ.

79 - أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم الأزدي ثنا طاهر بن محمد التميمي ثنا الفيض بن إسحاق قال: سألت الفضيل بن عياض قلت: لو أن رجلاً قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه قال: يعني إذا وثق به حتى يعلم أنه قد وثق به لم يمنعه شيء أراده، ولكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم، وقد كانت الأنبياء يؤاجرون أنفسهم، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - آجر نفسه، وأبو بكر وعمر، ولم يقولوا: نقعد حتى يرزق الله - عزَّ وجلً - وقد قال الله تعالى في كتابه: ﴿وَأَبْنَغُواْ مِن فَضَلِ اللهِ علا بد من طلب المعيشة.

79 \_ هذا قول جيد متين من إمام كبير القدر في الزهد والعلم والورع، وقوله: كانت الأنبياء، يأتي عمل داود وإدريس وزكريا..، وقد قص الله علينا من نبأ موسى ـ صلى الله عليه وسلم ـ من قول شيخ مدين لـه: ﴿ إِنِّ أَرِيدُا لَأَنْكُوكَ الْمُدَكَانِّكُ مَا كَانَا اللهُ عَلَيه وسلم ـ من قول شيخ مدين لـه: ﴿ إِنِّ أَرِيدُا لَأَنْكُ مَا كَانِّكُ مَا كَانَا اللهُ عَليه وسلم ـ نفسه يعنى قولـه ـ من سورة القصص، وقوله: آجر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نفسه يعنى قولـه ـ

صلى الله عليه وسلم -: «ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم. . كنت أرعاها على قراريط الأهل مكة». رواه البخاري في الإجارة من صحيحه.

والآية المذكورة من سورة الجمعة، وفي (ب) بدلها آية: ﴿ فَآبَنَعُواْعِنَدَاللَّهِ ٱلرِّذَٰقَ ﴾ سورة العنكبوت (١٧).

وقـال مجاهـد في هـذه الآيـة: (التجـارة في البحـر) رواه أبـو نعيم (٣/ ٢٩٩) يعني أن الابتغاء من فضل الله ـ عز وجل ـ هو التجارة في البحر.

وقوله: (وأبو بكر) يأتي عمله \_ رضي الله عنه \_ في التجارة، وقوله: (وعمر) قد روى البخاري في البيوع من صحيحه (٢٠٦٢) واللفظ له ومسلم عن عصر \_ رضي الله عنه \_ قال: (ألهاني الصفّق بالأسواق \_ يعني الخروج إلى التجارة)، يعني عن لنزوم رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كما لزمه أبو هريرة وغيره.

وفي (ب): (ثنا محمد بن أحمد . . في بيت . . . قال: إذا وثق).

٣٠ \_ أخبرني عمرو بن علي ثنا هارون بن سفيان المستملي قال: سمعت أسود بن سالم يقول: اشتر وبع ولو برأس المال.

٣٠ \_ إسناده لا بأس به، هارون بن سفيان المستملي اثنان ذكرهما الخطيب في تاريخه (١٤/ ٢٤ \_ ٢٥) لما يتبين لي أيهما المقصود في هذا السند، وأسود بن سالم هو أبو محمد العابد روى عن حماد بن زيد وسفيان بن عيينة وغيرهما، وثّقه محمد بن جرير الطبري وقال: (كان ورعاً فاضلاً) ومات سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة ومائتين. (تاريخ بغداد / ٣٧ \_ ٣٥).

ومراد أسود من هذا الأمر الذي لا ربح فيه بل إنفاق وقت وجهد هو تعلم التجارة والصبر عليها، فإنها ربما بدأت بخسارة ثم دون كسب ثم الكسب، وهذا شيء يعرفه أهلها، وفي معناه قول بشر بن الحارث في الثاني والثلاثين.

وفي المنشورة (عمر)، والصحيح ما أثبته.

ويحتمل أن يكون كلام أسود هذا مما استفاده من شيخه معروف الكرخي، فقد ذكر ابن أبي يعلى في ترجمته من الطبقات (١/ ٣٨٧): (وقال معروف: من اشترى وباع ولو بــرأس

المال بورك فيه كما يبارك في الزرع بماء المطر).

وقد روي عن معروف أشياء كثيرة منكرة المعنى من فعله وقوله لو صحت إليه لأسقطت منزلته، وقد أفرد له ابن الجوزي كتاباً في مناقبه.

٣١ - أخبرني عبد الملك الميموني حدثني أبو العباس صاحب أبي عتبة قال: سألت بشر بن الحارث عن الاكتساب فقال: بلى لعمري. قال: وكأنه يقول: إني لا أرى غيره. وقال: ينبغي للإنسان أن ينظر في مكسبه ومطعمه ومسكنه، ينبغي للإنسان أن يتحرى تجارته ثم قال: ولولا أني ليس عليًّ عيال لعملت واكتسبت.

٣١ ــ بشر من أصحاب أحمد بن حنبل، وهو من أهل الزهد والورع، وقد ذَكَره الخطيب وابن عساكر في تاريخ بغداد ودمشق، وفي كلامه أشياء مما يخالف السنة يُنظر في صحتها إليه قبل الكلام عنها، والله أعلم.

والتحري في المكسب والمطعم والمسكن أبواب كبيرة من أبواب السنة لا الورع فقط، وقليل من يتكلم فيه، وأقل منهم من يعلم به، وما أندر من يعمل به، وقد تكلمت على نحو هذا في كتابي «الصحبة» فراجعه.

وهذاقول إمام من أكابر أهل الزهد والورع، في الحث على التكسب والتورع، فماذا ترى في الصوفية الذين يتبعون زلات العلماء ولا يتبعون إصاباتهم، ويتتبعون علماء السوء ولا يرضون بصالحيهم، ويتشبهون بأهل الملل غير الإسلام في شعائرهم ومراسمهم وألفاظهم، فالله يحكم بيننا.

وفي (ب): (ثنا أبو العبـاس. عقبـة . لعمـري كـان يقـول لا رأي غيـره . يتجـر تجارة).

٣٢ - أخبرنا أحمد بن محمد بن خالد البراثي قال: قال لي بشر بن الحارث لما بلغه ما أنفق من تركة أبينا: قد غمني ما أنفق عليكم من هذا المال [ألا] (فعليكم بالرفق والاقتصاد في النفقة، فلأن تبيتوا جياعاً ولكم مال أعجب إليً من أن تبيتوا شباعاً وليس لكم مال). وقال لي بشر موصولاً بكلامه ومسائله:

قد بلغني أنك لا تلزم السوق فالزم السوق، ثم دار بيني وبينه كلام فأعاد عليًّ: الزم السوق وإن لم ـ فوقع في قلبي أراد إن لم تربح . وقال: اقرأ على والدتـك السلام، وقل لها: عليك بالرفق والاقتصاد في النفقة .

٣٢ ـ هذا رواه ابن أبي يعلى في الطبقات (١/ ٦٤) من طريق القزاز عن البراثي قال: لما مات أبي كنت صبياً، فجاء النباس عزّوني وأكثروا، وكان فيمن جماء بشر بن الحارث ز فقال لي: يا بني إن أباك كان رجلًا صالحاً، وأرجو أن تكون خلفاً منه، برّ والـدتك ولا تعقّها ولا تخالفها، يا بني والزم السوق فإنها من العافية، ولا تصحب من لا خير فيه.

ورواه البيهقي في شُعب الإيمان (١/ ١٠٨/ ١) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: سمعت أبا علي مخلد بن جعفر الباقرحي يقول: سمعت أحمد بن محمد البراثي يقول: لما مات أبي جاءني بشر بن الحارث يعزيني فقال لي: (يا بني بر والدتك ولا تعقها، والزم السوق) قلت: قبلتها \_ يعني نصيحته \_، فلما قام بشر قام إليه رجل فقال: يا أبا نصر أنا والله أحبك، فقال: يا هذا وكيف ولست لي بقرابة ولا جار.

وفي الوصية لليتيم بلزوم السوق روى الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص ٧٥/ باب ما جاء في كافل اليتيم): قال: حدثنا عباس الدُّوري ثنا عون بن عمارة سمعت يونس بن عبيد وسُئل عن يتيم يرفق به ويُحْسن إليه فقال: (السوق خير له)، فأعادوا عليه فقال: (السوق خير له).

قلت: إسناده لا بأس به، رجاله ثقات غير عون فيه مقال يحتمل في مثل هذا، ويونس رأى أنساً وهو من أصحاب الحسن البصري، وهو إمام ثقة.

وتعليم الصغير الكسب فيه تفصيل وتلزمه الحكمة فقد ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ـ أنه قال في خُطبة له: لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق، ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها (وعُفُوا إذ أعفكم الله وعليكم من المكاسب ما طاب لكم).

رواه البيهقي في السنن (٨/ ٩) والمعرفة (٣/ ٣٣٣/ أ باب نفقة المماليك) من طريق الشافعي أنا مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه سمع عثمان، وهو في موطأ يحيى (٢/ ٩٨١)، ورواه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٦ والزيادة له) ثنا سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس قال: سمعت عثمان. قلت: أبو سهيل هو نافع بن مالك بن أبي عامر، وأبو أنس

هو مالك بن أبي عامر، وأبو النضر هـو سالم بن أبي أميـة، وسفيان هـو ابن عيينة، وهـذا إسناد صحيح كالشمس، ولم يذكره ابن عبدالبر في التمهيد.

قلت: وحدَّ الصَّغر ما دون البلوغ، ولا يكلفه كسباً ولو بعد البلوغ دون صنعة يتعلمها وإلا كسب بالسرقة أو الحرام من وجه غيرها، ولذلك أمر بشر بن الحارث الصبي الذي مات أبوه بلزوم السوق كي يتعلم التجارة والبيع، وسبق في لزوم السوق في الأول والخامس، وسبق في التجارة ولو دون كسب في الثلاثين، وذكر الخطابي في الغريب (الأمة غير الصَّنَاع) أي التي لا تصنع بيديها.

وأما وصيته بتجنب صحبة من لا خير فيه فهي لازمة له دائماً، وهي ألزم له إذا لـزم السوق لكثرة أهل الشر فيه فشر البلاد الأسواق كما في الحديث الصحيح لما يكون فيها من المعاصي والكذب وبيع الحرام والبيع بالحرام من ربا غيره وتبرج النساء...، وقد سبق نحو هذا الجمع بين إلزامه السوق وتجنيبه صحبة السوء في الخامس.

وتعزية بشر هذه من طيب التعازي، ولأمثالها فارجع إلى: التعازي للمدائني، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦)، ومجمع الـزوائـد (٢/ ١٦٨)، والحرائطي في المكارم (٧٣).

ونصيحته بالاقتصاد في النفقة روي فيها أحاديث مرفوعة لا تثبت، منها:

الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة أو نصف الكسب.

الاقتصاد جزء من النبوة، ما عال من اقتصد.

 ويروى كذلك: الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة رواه ابن الأعرابي في معجمه (١٢٧) والقضاعي في مسند الشهاب (١٦٩/١) وابن عدي (١٥١/٢ و ١٤٦٥/٤).

وهذه معانيها صحيحة، والصواب في غالبها الوقف، وليس محل الاقتصاد الفقر بل ثبت في الحديث: «ثلاث منجيات: القصد في الفقر والغنى...» وانظر مسند الشهاب (١/ ٢١٤ - ٢١٥).

وفي وصف الاقتصاد قال صاحب شرح نهج البلاغة (٢٠/ ٢٨٣): (الاقتصاد تمسك الإنسان بما في يده خوفاً على حريته وجاهه من المسألة فهو يضع الشيء موضعه ويصبر عما لا تدعو ضرورة إليه. . ).

ولا يسعني البسط أكثر مما فعلت فلذلك مجاله.

٣٣ ـ أخبرني أبو بكر المروزي قال: سمعت بعض المشيخة يقول: سمعت أبا يوسف الغسولي يقول: إنه ليكفيني في السنة اثنا عشر درهما، في كل شهر درهم، وما يحملني على العمل إلا ألسنة هؤلاء القراء يقولون: أبو يوسف من أين يأكل؟!.

77 - أبو يوسف اسمه يعقوب بن المغيرة، ترجمه ابن حبان في الثقات (٩/ ٢٨٤): (من عبّاد أهل الثغر بمن كان لا يأكل إلا الحلال المحض، فإن لم يجده استف الرمل، له مقدار خمسة أحاديث مسندة رواها عن ثور بن يبزيد روى عنه أهل العبراق)، وزاد في المجروحين (١/ ١١٣) حين تعرض لـذكر رواية له: (من أقران إبراهيم بن أدهم)، قلت: روايته عن ابن عيينة في الشجرية (٢/ ١٧١) ونقل ابن الجوزي في صفة الصفوة (٤/ ٢٥١) عن المروزي عن أحمد بن حنبل قال: أبو يوسف الغسولي قـد خلف ابن إدريس - يعني (عبدالله بن إدريس) في الورع، ونقل (٤/ ٢٥٠) عن سري أنه كان يلزم الثغر ويغزو.

والأثر نقله ابن الجوزي في الصفوة (٤/ ٢٥٠) قال: (قال المروزي. . . ).

وفي الأثر فائدتان: التقلل من الإنفاق، واتقاء ألسنة الناس والسمعة.

وفي (ب): (مزيز) بدل: (من أين).

٣٤ ـ وأخبرنا أبو بكر قال: سمعت حرمي بن يوسف قال: سمعت أبا يوسف الغسولي يقول: أنا أتفقه في مطعمي من ستين سنة.

(٣٤) نقله ابن الجوزي في صفة الصفوة (٤/ ٢٥٠) من طريق أحمد بن محمد بن عبدالخالق عن المروزي به، وأظنه في الورع لأحمد تصنيف المروزي .

وهذا قول جيد متين، وقليل من يرمي به وهمه إليه فقد غلب على الناس أن يأخذوا الشيء لا يسألون عنه: أحلال هو أم حرام كها قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «يأتي على الناس زمان لا يبالون فيه من أين أخذوا الشيء أحلال هو أم حرام» رواه البخاري في البيوع من صحيحه بنحوه.

ومن جهل فربما أكل الحرام وعده الحلال الطيب، وربما تبايع وتعامل بالـربا وهـو يظنه البيع والشراء.

فليتق الله من ادعى أنه مطيع له فإنه: ﴿ وَكَنْ يَعْمُلُهِ ثُقَالَ ذَرَّ فِشَرًّا يَرَهُ ﴾ الزلزلة (٨).

وانظر السادس والثلاثين.

ويُذكر عن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_: (لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الحربا شاء أم أبي). أورده الإسماعيلي والذهبي كلاهما في (مناقبه) \_ (إتحاف المتقين ٥/ ٢٢٢).

وقال أحمد بن حنبل: (الشراء والبيع على حكم الشرع حلال إلى يوم القيامة). (طبقات الحنابلة ١/ ٣٣٠) فاسمع (على حكم الشرع).

وفي (ب): (أني أبو بكر) وأضيفت (يقول) بخط حديث وبجواره كتب: (صح لنا).

٣٥ - أخبرني أبو بكر المروزي قال: سمعت إسحاق بن داود قال: سمعت الحسن بن الربيع يقول: لأن أكسب قيراطاً أحب إليَّ من أن يصلني أحد بعشرة دراهم.

٣٥ \_ الحسن من شيوخ أحمد والبخاري ومسلم.

والقيراط: جزء من أجزاء الدينار (النهاية لابن الأثير ٤/ ٤٢).

وقد سبق هذا المعنى في التاسع، ويروي عن علي ـ رضي الله عنه ـ: (لدرهم حلال من تجارة أفضل من عشرة حلال من غيره) رواه الواسطي في مسند زيد (٢٢٧) وإسناده واهٍ.

وفي (ب): (المروزي ثنا إسحاق)، وانظر (٩) ها هنا.

٣٦ - وأخبرني أبو بكر قال: سمعت محمد بن مقاتل يقول: ينبغي للرجل أن ينظر [في] رغيفه من أين هو. قال سفيان: اعمل عمل الأبطال - يعني كسب الحلال.

٣٦ ـ صحيح، والثوري من كبار أتباع التابعين، ومحمد بن مقاتل لعله المروزي شيخ أحمد والبخاري، لا ذاك العباداني الذي يروي عن حماد بن سلمة وابن المبارك.

والأثر المذكور هاهنا رواه عن الثوري:

١ \_ محمد بن مقاتل.

٢ - محمد بن يوسف الفريابي عند الخطيب في الجامع (١/ ٩٨) وسنده محتمل،
 ولفظه كالذي يليه.

٣ ـ سلام بن سليم قال: قال لي الثوري: (عليك بعمل الأبطال: الكسب من الحلال والإنفاق على العيال) رواه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٨١) وسنده صحيح.

وذُكر هذا القول عن إبراهيم بن أدهم \_ وهو من تلامذة الثوري \_ نسبه إليه الطوسي الصوفي في اللمع (٢٦٠).

ويُذكر عن محمد بن واسع أنه قال لمالك بن دينار (وهما من طبقة صغار التابعين): (مالك لا تقارع الأبطال؟) فقال مالك: وما مقارعة الأبطال؟ قال محمد: (الكسب من الحلال والإنفاق على العيال). رواه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٠٧/ ٢) وغيره.

وقال عبدالله بن المبارك والصحيح (وهو من طبقة الثوري): (لا يقع من الفضل شيء ولا الجهاد في سبيل الله مثل السعي على العيال). رواه البيهقي في الشعب (١/١٠٩/١).

وقال روي هذا مرفوعاً: «طلب الحلال مثل مقارعة الأبطال في سبيل الله..». رواه البيهقي في الشعب (١/ ٢٠٧/ ٢) وإسناده ضعيف مرسل، وله شاهد من حديث ثوبان: «أفضل دينار دينار ينفقه على عياله ثم دينار في سبيل الله» رواه أحمد (٥/ ٢٨٤) وفي

إسناده إرسال، وحديث رواه أبو داود ولا يحضرني الآن في رجل قــالوا: لــو كان في سبيــل الله عندوه ... الله فقال ــ صلى الله عليه وسلم ــ: «لو خرج على صغار يعولهم فهو في سبيل الله» بنحوه .

والكسب من الحلال والإنفاق على العيال عمل الأبطال فينبغي للمرء تعاهد ذلك فلا ينفق على عياله من حرام ولا يكنز عنهم الحلال فيها ينفعهم دون إسراف وترف.

وهما (الكسب والإنفاق) مما يُسأل عنه العبد: فقد قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن. . . ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه» الحديث. رواه الترمذي في القيامة من جامعه واستغربه وخرَّجه الألباني في صحيحه (٩٤٦).

وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «أيما لحم نبت من سحت فالنار أوْلى بـه». رواه أحمد (٣/ ٣٢١. . .) والترمذي في الجمعة من جامعه والدارمي في الـرقاق من سننه وغيرهم وهو صحيح، وانظر كنز العمال (٤/ ١٤ ـ ١٦)، والترغيب (٢/ ٥٥٢ ـ ٥٥٣).

وهذا بما أخل به عامة الناس حتى وقعوا في الشبهات بل في الحرام وأكلوه بدعوى العيال! وصدق فيهم قول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «يأتي على الناس زمان لا يبالون فيه من أين أصابوا الشيء: أحلال هو أم حرام». رواه البخاري في البيوع من صحيحه، ولأن يطعمهم تراباً خير من أن يطعمهم حراماً.

وفي (ب): (يعني اكسب).

٣٧ - أخبرنا أبو بكر المروزي أنه قرأ على أبي عبدالله رحمه الله: ابن مهدي عن سفيان عن عمرو بن قيس عن عاصم عن أبي وائل قال: درهم من تجارة أحب إلي من عشرة من [عطائي].

٣٧ ـ هـذا إسناد صحيح، وله طـرق أخرى عن سفيـان في التـاسـع والثـلاثـين وفي الأربعين.

وأبو وائل هـو: شقيق بن سلمة الأسـدي من كبار التـابعين من أصحـاب عبدالله بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ.

وقد سبق لهذا المعنى شواهد في التاسع وفي الخامس والثلاثين، وهو موافق للحديث الصحيح: «أفضل الكسب عمل الرجل بيده» ويأتي تخريجه.

وفي (ظ): (عطاء)، وفي (ب): (قرأ على على بن عبدالله بن مهدي!) وفيها: (عشرة إليًّ) و (أني أبو بكر).

٣٨ - أخبرني حرب قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي ثنا أبو أسامة عن يزيد بن إبراهيم التستري عن الحسن قال: مطعمان طيبان: حمل الرجل على ظهره وعمله بيده.

٣٨ ـ هذا إسناد صحيح، وفي الجعفي كلام لا يضره في مثل هـذه المقطوعـات وأثنى عليه بالحفظ غير واحد.

وهذا قد رواه أحمد في الزهد (٢٧٢) قال: حدثنا روّح ثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: كان يقول: (مطعمان طيبان: رجل يعمل بيده وآخر يحمل على ظهره). وهذا إسناد صحيح.

وشواهد قول الحسن من المرفوع كثيرة تأتي في الحادي والأربعين (العمل باليد) وفي جزء الكسب المستطاب (الحمل على الظهر).

٣٩ - أخبرني محمد بن إبراهيم بن مهدي ثنا عبدالله بن محمد بن ربيعة ثنا ابن المبارك عن سفيان عن عمرو بن قيس عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل [ب] هذا الحديث.

٣٩ ـ قوله: هذا الحديث يعني السابع والثلاثين، وكان ينبغي أن يسوقه بعده دون فصل.

وفي (ب): (ثنا ربيعة ثنا سفيان) وهو سقط لا شك، وفي (ظ): (هذا الحديث).

٤٠ وأخبرنا محمد قال: ثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل قال: درهم من تجارة أحب إليً من عشرة من [عطائي].

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ١٦) عن وكيـع ـ وهو شيخـه ـ به مثله إلا

٤٠ \_ هذا إسناد صحيح.

أن أوله: (لدرهم).

وسبق في السابع والتاسع والثلاثين.

وفي (ب): (أني محمد أنا وكيع. . عن أبي وريك)، وفي (ظ): (عطاء).

13 - أخبرنا الحسن بن عرفة حدثني قدامة بن شهاب المازني البصري عن اسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن ابن عمر قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أطيب الكسب فقال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور».

٤١ ـ أ ـ تخريج الحديث.

رواه الذهبي في السير (١٨/ ٣٧٦) من طريق محمد بن أحمد الغساني وهو ابن جميع في معجمه (٣٧٧) قال: (أخبرنا يعقوب بن عبدالرحمن الدوري ثنا الحسن بن عرفة (ولم أجده في جزئه) ثنا قدامة بن شهاب المازني ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن ابن عمر قال: (سُئل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_) الحديث.

ورواه الطبراني في الأوسط في ترجمة أحمد بن زهير، وفي الكبير كلاهما من طريق الحسن به، وقال: (لم يروه عن إسماعيل إلا قدامة، تفرد به الحسن).

قلت: إسناده محتمل، وقال الدمياطي في المتجر الرابح (ص ٦٣٢): (الطبراني بإسناد جيد) وقال المنذري (٢/ ٥٢) والهيثمي (٤/ ٥٠): (رواته ثقات) وقال العسقلاني في التلخيص (٣/ ٣): (رجاله لا بأس بهم). غير أن أبا حاتم الرازي قال في العلل لابنه (١/ ٣٩١): (هذا حديث باطل، وقدامة ليس بقوي)، وكون قدامة هكذا عنده لا يبرر كونه باطلاً فلعله اطّلع على علة خفية، وقد قال عن قدامة: (محله عندي محل الصدق) كها في الجرح (٧/ ١٢٨) فهو صدوق ليس بقوي عنده لكن قال أبو زرعة: (لا بأس به)، ووثقه ابن حبان وقال: (ربما خالف)، وقد علمت أن هذا الطريق فرد فلا تتضح المخالفة هاهنا، والله أعلم.

غير أن للحديث شواهد كثيرة وهو ثابت لا شك:

أولاً: المسانيد:

۱ ـ حـديث رافع بن خديج: رواه أحـد (٤/ ١٤١)، والبزار (٢/ ٨٣/ زوائـد)، والـطبراني في الكبـير (٤٤١١)، وابن الأعرابي في معجمـه (٤٩١)، والحـاكم (٢/ ١٠)،

وانظر صحيح الألباني (٢٠٧)، والبخاري في الكبير (٣/ ٥٠٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٧/١)، والتقييد لابن نقطة (٢/٥٠٢).

٢ ـ حديث البراء بن عازب: رواه البزار (٢/ ٨٣/ زوائد)، والحاكم (٢/ ١٠).

٣ ـ حديث أبي بردة بن نيار: رواه أحمد، والحاكم (٢/ ١٠)، وانظر التاريخ الكبير
 للبخاري (٣/ ٢٠٢)، وصحيح الألباني (٦٠٧).

٤ - حديث المقدام بن معد يكرب، ولفظه: «ما أكل أحد طعاماً قط خير من أن يأكل من عمل يده». رواه البخاري والبيه قي في الأداب (٤٦١ - ٤٦١) والشعب (١/ ١٠٧/ ١) وغيرهما، ورواه ابن ماجه في التجارات من سننه بلفظ: «ما كسب الرجل كسباً أطيب من عمل يده».

٥ - حديث أبي هريرة، ولفظه: «خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح». رواه أحمد (٢/ ٣٣٤) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٣٥٦) كلاهما من طريق أبي عامر العقدي، ورواه الخطيب في الجامع (رقم ١١٤٠) من طريق على بن حُجْر، ورواه البيهقي في الأداب (٤٦١ - ٤٦١) وفي الشعب (١/ ٢١٠/ ٢) من طريق سعيد بن منصور، ورواه الأداب (٢/ ٤٦٠ - ٣٥٨) عن إسحاق - هو ابن عيسى بن الطباع، ورواه ابن خزيمة في أحمد (٢/ ٣٥٠ - ٣٥٨) عن إسحاق - هو ابن عيسى بن الطباع، ورواه ابن خزيمة في حديث على بن حجر (ذكره البيهقي في الشعب (١/ ٢٠١/ ٢) كلهم قالوا: حدثنا عمد بن عمار (كشاكش/ رواية العقدي عند أحمد) (مؤذن مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - / إسحاق عند أحمد) (المؤذن / رواية سعيد عند البيهقي) قال: سمعت عليه وسلم - / إسحاق عند أحمد) (المؤذن / رواية سعيد عند البيهقي) قال: سمعت إسحاق وسعيد بن أبي سعيد المقبري (رواية الخطيب: حدثني سعيد) يحدث عن أبي هريرة (رواية إسحاق وسعيد بن منصور فيها: سمعت أبا هريرة)، ولفظ رواية العقدي عند أبي نعيم: عد أبي نعيم: عامل إذا نصح».

وهذا إسناد حسن، قال العراقي في المغني (إتحاف المتقين ٥/٥١٤): (سنده حسن) وقال الهيثمي: (ثقات)، ورواه الديلمي.

٦ \_ حديث علي \_ رضي الله عنه \_:

رواية الحارث الأعور عنه:

ولفظه: «أزكى الأعمال كسب الرجل \_ أو المرء ـ بيده وكل بيع مبرور». رواه البيهقي

في شُعب الإيمان (١/ ٢٠١/ ٢) عن الحاكم بسنده عن ابن خزيمة، وذكره ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٩٠)، وإسناده واهٍ فيه الحارث فيه مقال شديد، وبهلول بن عبيد قال أبو حاتم: ذاهب الحديث.

رواية الحسين عنه ولفظه: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أي الكسب أفضل؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور، فإن الله يحب العبد المحترف، ومن كدّ على عياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل». رواه زيد بن علي في مسنده (٢٢٨) وسنده إلى زيدواه، وذكر الاحتراف له شواهد سبقت في الثامن والعشرين، وذكر الكدّله شاهد صحيح في سنن أبي داود (٣٦) هنا.

٧ ـ حديث معاذ ـ رضي الله عنه ـ: ولفظه: «إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدّثوا لم يكذبوا . . . » الحديث . رواه البيهقي في شعب الإيمان والترمذي الصوفي في نوادره (كنز العمال ٤/ ٣٠) والأصبهاني في الترغيب، وقال أبو حاتم (العلل لابنه / ٣٨٥): (هذا حديث باطل)، وأشار الدمياطي في المتجر الرابح (ص ٦٣٥) إلى ضعفه .

وقد يكون شاهداً على وجه من الوجوه حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، ولفظه: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم». رواه البيهقي في المعرفة (٣/ ٣٣٠/ ب) ورواه الخطيب (٢/ ٤٩) وأبو نعيم في أصبهان (٢/ ٢٢) والطحاوي في الشرح (٤/ ١٥٨) بنحو هذا اللفظ، وانظر الجنائز للألباني (١٧١).

وهذا شاهد لأطيب الأكل لا لأطيب الكسب، ومثله حديث عائشة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (٢١٣٧) والبخاري في تاريخه (١/ ٤٠٧)، والبيهقي في المعرفة (٣/ ٣٣٠/ أ) وفي السنن الكبرى (٧/ ٤٨)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (٣٢٧)، والسهمي في تاريخ جرجان (٢٢٩) والقضاعي في مسند الشهاب (٢/ ١٢٠)، والحاكم ((7/ 23)، وابن حبان في صحيحه ((7/ 23))، وعبد بن حميد، وسعيد بن مصور ((7/ 23))، والطيالسي في مسنده ((0. 23)).

# ثانياً: المراسيل:

١ - مرسل سعيد بن جبير: ولفظه: «أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور». رواه عبد بن حميد (الدر المنشور ١/ ٣٤٧) وابن قتيبة في عيون الأخبار

(١/ ٢٥٠)، وإسناده \_ مع إرساله \_ ضعيف.

٢ ـ مرسل مشيخة عبدالرحمن بن زياد الإفريقي: ولفظه: «أطيب كسب المسلم سهمه في سبيل الله وصفقة يده وما تعطيه أرضه». رواه سعيد بن منصور في سننه (٢/ ٣٦٧)
 وإسناده ضعيف.

٣ ـ مرسل سعيد بن عمير: ولفظه: «أطيب الكسب عمل الـرجل بيـده. . . . . وانظر البخاري في تاريخه الكبير (٣/ ٥٠٢) وصحيح الألباني (٦٠٧).

ثالثاً: الموقوفات ونحوها.

ا \_ قال إبراهيم بن يزيد النخعي \_ رحمه الله تعالى \_: (كانوا يستحبون كسب اليد على التجارة). رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٦٩/٧) وإسناده صحيح، وإبراهيم من التابعين ويعني بقوله: (كانوا) الصحابة \_ رضي الله عنهم \_: وله شواهد كثيرة بالاستقصاء في مهن الصحابة.

٢ ـ ذُكر عن سلمان ـ رضي الله عنه ـ: (إني لأحب أن آكل من كـد يدي). رواه أبـو
 نعيم في الحلية (١/ ٢٠٠)، وفي إسناده ضعف وله شواهد.

٣ \_ سبق من قول الحسن البصري في الثامن والثلاثين: (مطعمان طيبان: حمل الرجل على ظهره وعمله بيده).

ب \_ في متن الحديث:

يدخل في عمل اليد الكتابة ونحوها إذ هي حقيقة من عمل اليد، ولعلهم لذلك استثنوا العمل بنسخ الكتب من ذم التأكل بالعلم والحديث.

وقوله \_ صلى الله عليه وسلم \_: «وكل بيع مبرور» فيه وجوه:

١ \_ أن تكون «وكل بيع مبرور» عطفاً على العمل باليد فيكون المعنى أن أطيب الكسب العمل باليد والبيع المبرور، على تقدير «مبرور» صفة للبيع.

٢ \_ أن تكون «وكلَّ بيع مبرورٌ» فتكون الواو استئنافية ويكون التعلق بما سبق من الكلام في أطيب الكسب تعلقاً عاماً لا خاصاً، وتكون «مبرور» خبراً لكل بيع على نحو قول الله تعالى: ﴿ وَأَعَلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ج ـ اختلاف النسخ:

في (ب): (أخبــرني الحسن. . ابن عمرو قال سئــل رسول الله ـ صلى الله تعالى عليـه وسلم ـ . . ).

٤٢ - أخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي قال ثنا بقية عن شعبة عن الحكم.

ح وأخبرنا أحمد ثنا الحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا عبـد السلام وابن المبــارك عن شعبة عن الحكم عن مجاهد في قوله: ﴿أَنفِـقُواْ مِنطَيِّبَكَتِ مَاكَسَبْتُمْ ﴾ قال: التجارة.

27 - رواية (شعبة عن الحكم عن مجاهد) ثقات لكن قال شعبة: (الحكم عن مجاهد) كتاب إلا ما قال سمعت، قلت: هذا لا يضر في ثبوت الإسناد وهو أخص من قول ابن حبان: إن الحكم ـ وهو ابن عتيبة ـ مدلس، فانتبه فالإسناد حسن صحيح، وقد توبع الحكم عن مجاهد كما يأتي (٤٣).

## ورواه عن شعبة:

١ - عبدالسلام بن حرب.

٢ - عبدالله بن المبارك. عنها يحيى بن آدم في كتباب الخراج لـه (ص ١٣٢) ومن طريق يحيى رواه إسماعيل بن محمد الصفّار عن الحسن بن علي بن عفان عن يحيى، ورواه الخلال هاهنا عن أحمد بن الفرج عن الحسن بن علي هذابه فهذه متابعة قوية لأحمد بن الفرج.

- ٣ ـ بقية: ومن طريقه الخلاّل.
  - ٤ ـ وكيع: رواه عنه:
- ـ محمد بن إسماعيل الأحمسي عنه الخلاّل (٥٥).
  - ـ ابن أبي شيبة في مصنّفه (٧/ ١٩).
- ٥ ـ محمد بن جعفر (غَندَر) وهو أثبت الناس في شعبة، ورواه عنه:
- أحمد بن حنبل رواه أبونعيم في الحلية (٢٩٩/٣): (حمد ثنا محمد بن أحمد بن الحمد ثنا شعبة) به .

- الطبري في تفسيره عن محمدبن بشار عن محمدبن جعفر به.
- ٦ ـ عبدالوهاب بن عطاء: عنه يحيى بن أبي طالب، وعن يحيى رواه:
  - -الخلال هاهنا (٦٥).
- أبو العبـاس محمـدبن يعقـوب الأصم: ومن طـريقـه البيهقي في السنن (٢٦٣/٥): (أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس).
- سبابة بن سوار: ومن طريقه البيهقي في السنن (٥/ ٢٦٣): (أخبرنا أبو عبدالله عمد بن عبدالله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيدالله ابن المنادي ثنا شبابة ثنا شعبة) به.
  - ٨ آدم بن أبي إياس عند ابن جرير ولفظه: (التجارة الحلال).
    - ٩ \_ هشيم قال: ثنا شعبة عند ابن جرير.
      - ١٠ ـ زيد بن الحباب عند ابن جرير.

ووقع في النسخ الخطية: (كلوا من طيبات ما كسبتم) وهـو خطأ صحته: ﴿ كُلُوانِنَ عَلِيَبُتِّ النَّفْتَكُهُ ﴾ البقرة (١٧٢) والأعراف (١٦٠) هذا ما وقع في رواية شبابـة وحده، وباقي الروايات: ﴿ أَننِ تُوانِ طَيِّبِتِ مَاكَبَنْتُم ﴾ البقرة (٢٦٧).

وصحفت (يحيى بن آدم) إلى (يحيى بن نافع).

وأثر مجاهد هذا نسبه في الدر المنشور (١/ ٣٤١) إلى رواية عبـد بن حميد وسعيـد بن منصور وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم.

## وفي تفسير هذه الآية:

روي عن عـــلي ــ رضي الله عنـه ــ قـــال: (من طيبـات مـــا كسبتم يعني من الـــذهب والفضة). رواه ابن جرير وإسناده ضعيف جداً.

وقــال على بن أبي طلحـة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهـــا ـ: (من طيبـات مــا كسبتم يعني من أطيب أموالكم وأُنفَسه) رواه ابن جـرير، وفي روايــة علي بن أبي طلحــة عن ابن عباس مقال مشهور وتحتمل التحسين. ٤٣ ـ وأخبرنا الحسن بن على ثنا يحيى بن آدم ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح
 عن مجاهد في قوله: ﴿أَنفِـقُواْ مِن طَيِّبَكتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ قال: من التجارة.

٤٣ \_ الآية (٢٦٧) من سورة البقرة.

ورواية (ابن أبي نجيح عن مجاهد) فيها مقال إذ إن في سماعه التفسير من مجاهد خلافاً مشهوراً فقد قالوا إنه إنما تلقاه من القاسم بن أبي بـزة عن مجاهـد، والقاسم ثقـة، فهذه الرواية لا بأس بها، وسبق في (٤٢) رواية (الحكم عن مجاهد).

وقفتُ عليه من طريق (ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد)، وعن ورقاء رواه:

١ - يحيى بن آدم في كتباب الخراج لـه (ص ١٣٢) وعنه الحسن بن عملي بن عفان،
 ورواه عن الحسن:

- أبو العباس الأصم عند البيهقي في السنن (٤/ ١٤٦/ زكاة التجارة) قال: (أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالـوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب) به.

ـ أحمد بن الفرج وعنه الخلَّال هاهنا.

ـ إسماعيل بن محمد الصفّار راوي كتاب الخراج ليحيى.

٢ ـ آدم بن أبي إياس راوي كتاب تفسير ورقاء هكذا يسمى، وهو تفسيره عن ابن
 أبي نجيح عن مجاهد فهو تفسير مجاهد (١/ ١١٦ ـ ١١٧).

وفي نسخة (ب): يحيى وصوابها نجيح، والتجارة دون (من) قبلها.

٤٤ ـ أخبرنا أبو بكر المروزي ثنا الورْكاني ثنا المعافى بن عمران عن سفيان
 عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان يقال: التاجر خير من الجالس.

٤٤ - إبراهيم هو ابن يزيد النخعي التابعي الإمام، وسفيان هو الثوري، وإسناده حسن صحيح، وعنعنة الأعمش عن إبراهيم لا تضر كها قرره الذهبي وغيره، والوركاني هو محمد بن جعفر.

وقول التابعي: (كان يقال) إما يقصد الصحابة ولما أعثر على رواية عنهم بذلك من غير طريقه، وإما في الحكمة. والله أعلم، وهذا غير قوله: (كانوا يفعلون) فهو لا شك يعني الصحابة أو التابعين.

و (الجالس) يعني دون عمل وتكسب، والتجارة وغيرها من الأعمال ـ في غالبها ـ تقتضى كثرة الحركة والسعى في الأرض، وربما السفر.

20 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي - رحمه الله - ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: كانوا يرون السعة عوناً على الدين. قيل لسفيان: سفيان الثوري ذكره قال: نعم.

63 ـ سفيان شيخ أحمد هو ابن عيينة، وابن عيينة يـرويه عن الشوري عن أبي إسحاق هـو السّبيعي عمرو بن عبـدالله وهو تـابعي كبـير رأى عليـاً ـ رضي الله عنه ـ، والإسناد صحيح، وقوله: (كانوا) يعني الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وأبو إسحـاق رواه (٥٦) عن عبدالرحمن بن أبزي (صحابي) من قوله أو قول نبي الله داود.

والسُّبيعي على اختلاط فيه وتدليس قد يُقبل قوله هذا وما يشاكله ممن يماثله لأمور منها:

أن ذلك رواية إما أن تكون عن رؤية أو سماع أو عن إسناد وأخبار فتُقبل روايته هذه على أنها عمن رأى وأدرك من الصحابة فتكون متصلة لعمومها لا مدخل للتدليس فيها، إذ غالب التدليس يكون في خصوص إسناد، على أنه قد يقال: إذا لم يُقبل خبر المدلس عن واحد فكيف عن جماعة فهو أدعى للريبة وأبعث على التدليس، وهذا اعتراض قوي لا أجد له مدفعاً والله أعلم.

ولقول أبي إسحاق شواهد:

أولاً: من القرآن الكريم.

فقد قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا نُؤْتُواْ ٱلسُّنَعَآيَاءَا مُوالْكُرُ ٱلَّتِي جَعَـٰ لَا لَلْهُ لَكُمْ قِيلُمًا ﴾ النساء (٥).

قال ابن كثير (٢/١٨٦): (أي تقوم به معايشهم).

والآيات كثيرة في إقامة أمر الدين بالجهاد وعمارة الأرض وذلك لا يكون إلا بالمال، ثم هو كذلك عون للمرء على دينه فيتصدق ويتعبد. . .

ثانياً: الأحاديث.

١ ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «قال الله تعالى: ما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. . ». رواه أحمد والطبراني بسند صحيح من حديث أبي واقد، وخرّجه الألباني في صحيحه (١٦٣٦).

٢ ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «إن هذا المال خَضِرة حُلُوة: فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنِعْم المعونة هـ و ـ وفي رواية: نِعْم صاحب المسلم هـ و . . . » الحديث. رواه البخاري ومسلم واللفظ والرواية له، وانظر البيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٠٨/ ٢) وهاهنا (٥٤ و ١١٣).

٣ ـ روي من حديث معاوية بن حيدة مرفوعاً: «نعم العون على الدَّين قُوت سنة». رواه الديلمي في الفِرْدوس بإسناد ضعيف (الضعيفة ٢٠٤٠).

وهـذا قد روي مـرسلاً بـأسنـاد أصلح منه: فقـد رواه القضـاعي في مسنـد الشهـاب (٢/ ٢٠٠) من طـريق (عيسى بن علي ثنـا عبدالله البغـوي ثنا عبـدالرحمن بن صـالح ثنـا عيسى بن يونس عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر قـال: قال رسـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نعم العون على تقوى الله المال).

قلت: هذا إسناد صحيح مرسلاً رجاله كلهم ثقات مشهورون، وعبدالرحمن ثقة مشهور لكنه خولف فقد رواه غيره عن ابن سوقة موقوفاً: فقد رواه ابن حبان في روضة العقلاء (٢٢٤ ـ ٢٢٥) من طريق موسى بن أيوب ثني عيسى بن يونس، ورواه أبو نعيم في الحلية (٣/ ١٤٩) من طريق أبي سعيد الأشج ثنا عيسى بن يونس عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر قال: (نعم العون على تقوى ـ الله عز وجل ـ الغنى). وأبو سعيد ثقة وموسى لا بأس به، والوقف أصوب.

وهذا المتن ذاته يُذكر من قول نبي الله داود عليه السلام ويأتي في السادس والخمسين.

٤ ـ حديث: (الدين شين الدين) وهذا قد روي عن مالك بن يخامر عن معاذ مرفوعاً عند القضاعي في مسند الشهاب (١/ ٥٣ ـ ٥٤)، ولا يصح، وروي مرسلاً عن مالك بن يخامر عند أبي نعيم في الصحابة (٣/ ١٧٩/ق) ولا يصح وانظر الميزان (٣/ ٤٣٩)، وورد موقوفاً على معاذ وصوّبه الألباني في ضعيفه، وله شاهد مرفوع صحيح فقد ثبت أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان يكثر أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من المأثم

والمُغْرم» فسئل عن ذلك فقال: «إن الرجل إذا غرم: حدّث فكذب ووعد فأخلف». رواه البخاري في الأذان ومسلم في المساجد من صحيحيها، وقد تعوّذ ـ صلى الله عليه وسلم من الفقر.

ثالثاً: الموقوفات ونحوها.

١ ـ سبق عن معاذ (الدين شين الدين) وعن ابن المنكدر (نعم العون على تقوى الله)
 وعن السبيعي (كانوا يعني الصحابة \_ يرون السعة عوناً على الدين)، وسبق في التاسع
 عشر شيء من ذلك، ويأتي في (٥١ و ٥٢) عن سعيد بن المسيب نحو ذلك.

٢ ـ روى ابن حبان في روضة العقلاء (٢٢٥) أن عبدالله بن المبارك ـ وهو إمام مشهور
 من أتباع التابعين ـ بكى، فسئل عن ذلك فقال: بضاعة لي ذهبت، فقيل: أو تبكي على
 المال؟! قال: (إنما هو قوام ديني). وإسناده لا بأس به.

وروى البيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٠٩/ ١) من طريق إبراهيم بن بشار قال: سمعت علي بن الفضيل يقول: سمعت أبي يقول لابن المبارك: (أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة، ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام. كيف ذا وأنت تأمرنا بخلاف ذا؟!).

فقال ابن المبارك: (يا أبا علي، أنا أفعل ذا لأصون وجهي، وأكرم بها عِرْضي، وأستعين بها على طاعة ربي: لا أرى لله حقاً إلا سارعتُ إليه حتى أقوم به).

فقال له الفضيل: (يا ابن المبارك ما أحسن ذا إن تم ذا).

٣ ـ وقال ابن عيينة: (قيل لابن عون (هـ و عبدالله بن عـ ون تابعي ثقـة كبير القَـدْر):
 تعب الــدراهم!؟ قــال: إنها تـنفـعني وتـصــونني). رواه الـبيـهقـي في شعـب الإيمــان
 (١/ ١٠٨/ ١) وإسناده صحيح إلى سفيان، ويُنظر في سماعه ابن عون.

27 ـ أخبرنا محمد بن مهدي بن جعفر الصُّوري بصُور قال: سمعت أبي يقول: كنت بطرسوس عند قدوم المأمون إلى طرسوس ومعه أحمد بن حنبل رحمه الله ـ وابن نوح، وكان هو وابن نوح مقيدين قال: فكتب إليَّ أحمد بن حنبل رقعة: قد علمت ما نحن فيه ولولا ذلك لجئناك، فإن رأيت أن تصير إلينا صرت. فصرت إليهم حتى حدثتهم، فكان فيها كتب عني أحمد بن حنبل ـ رحمه

الله \_[تعالى]: ثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن عبد ربه بن سليمان بن زنبور عن ابن محيريز قال: «ما من طعام أملأ به ما بين جنبي بعد سعبي يعد فيه بين الأسود والأحمر أحب إليَّ من طعام تاجر صدوق».

27 ـ هذا الأثر لم يـذكره ابن الجـوزي في المناقب (٣٨٧ ـ ٣٩٣) في قصـة أبي عبدالله مع المأمون فيستدرك من هاهنا.

وابن محيريز هو عبدالله تابعي إمام، ومراده من هذا القول أمور:

أحدهما: فضل التاجر الصدوق. الثاني: أفضل الطعام من سعي المرء. الثالث: فضل الطعام من حلال طيب.

وفيه التنبيه على مسألة مهمة من الـورع بسطتها في كتابي الكبـير: (إزالة النكـرة) وهي مسألة ترك طعام مشتبه المال أو مشتبه الحال.

وفي (ب): (أبي جعفر الصوري) بخط حـديث: (أبي)، وفيهـا: (بن حنبـل نـوح. . أحمد رقعة. .)، وفيها: (مجريز) بدل: (محيريز).

٤٧ - كتب إليَّ بشر بن موسى الأسدي ثنا عبدالله بن صالح العجلي ثنا إسرائيل عن أبي حمزة قال: سألت إبراهيم عن رجل يترك التجارة \_ يعني ويقبل على [العمل و] الصلاة، يعني ورجل يشتغل بالتجارة أيهما أفضل؟ قال: التاجر الأمين.

٤٧ ـ إسناده ضعيف، أبو حمزة هو ميمون القصاب ضعيف خاصة في روايته عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي

وقوله: (ورجل يشتغل بالتجارة) أي مع محافظته على الصلاة المكتوبة، وإلا فلا، وأي أمانة يصير بها أفضل وقد ضيع الصلاة وهي من أعظم الأمانات!؟، وليست سيرة الصالحين الاشتغال بالتجارة متفرغاً لها عن العلم والعبادة، ولا التفرغ للعلم إن لم يكن له ما يقوته وعياله غير مستشرف، وكان حماد بن سلمة وغيره إذا ربح نفقة يومه أغلق حانوته وانصرف، وذُكر عن سلمان ـ رضي عنه ـ: (إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت وتفرغت للعبادة وأيس منها الوسواس). رواه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٠٧) من طريقين عنه .

الله بن على بن على بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا قيس عن عبدالله بن عطاء عن أبي جعفر قال: ما قُتل ابن عفان حتى بلغت غلة نخله مائة ألف.

٤٨ ـ ضعيف: أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يسمع من جده علي ولا من عثمان بن عفان ـ رضي الله عنها ـ، وقيس هو ابن الربيع فيه مقال.

وهذا الأثر من رواية يحيى بن آدم في كتبه: الخراج (ص ٨٣ ح ١٢٦٣ باب غرس النخل والزرع) وعنده: (حتى بلغت غلة علي مائة ألف) وأظنه تصحيفاً صحته ما في رواية الخلال: (غلة نخله...) فعلي لا أعرف عنه هذا وهو بعثمان ـ رضي الله عنها ـ أولى فقد كان من مياسير الصحابة وسيرته في ذلك مشهورة، ووقع في نسخة (ظ): (نخلي) وهو غلط بين صوابه: (نخله).

وكتاب الخراج من رواية إسماعيل بن محمد الصفّار عن الحسن بن علي بن عفان عن يحيى بن آدم فهذه متابعة قوية للخلّال.

ومراد الخلّال ـ رحمه الله ـ بيان تثمير المال وتكثيره من جهة، وبيــان ما خلّفــه الصحابــة والصالحون بعدهم وهم القدوة والأسوة الحسنة بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

وهذا البيان مبسوط في طبقات ابن سعد (٣/ ٧٦ ـ ٧٧)، والسخاء للدارقطني (١٤١)، والجامع لابن عبدالبر (٢/ ١٣) وغيرهم.

٤٩ ـ أخبرنا العباس بن محمد الدُّوري ـ أنا سألته ـ ثنا جعفر بن عـون ثنا
 الأعمش عن سلمة عن أبي ظبيان قال: قال عمر: يا أبا ظبيان اتخذ مالاً.

٤٩ ـ مداره على رواية أبي ظبيان في قول عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ لـه، ـ وعن أبي ظبيان رواه:

١ ــ (سلمة بن كهيل): عند الخلال هاهنا، وعن سلمة رواه الأعمش بالعنعنة وهو مدلس، وبقية إسناده ثقات مشاهير: فالدُّوري صاحب ابن معين وجعفر من رجال مسلم.

٢ \_ (مسعر بن كدام): قال الدُّوري عن ابن معين (٢/ ٧١٢/ ترتيب): (يـروي عنه مسعر أن عمر قال له: مامالك).

" - (موسى بن عبدالله بن يزيد الأنصاري): وهو تابعي ثقة من رجال مسلم، ومن طريقه رواه ابن عبدالله بن الجامع (٢/ ١٤) من طريق [الحسين بن الزبرقان النخعي ثنا أبو أسامة عن عبدالله بن الوليد المزني عن موسى بن عبدالله بن يزيد الأنصاري عن أبي ظبيان الأزدي قال: قال لي عمر بن الخطاب: ما مالك يا أبا الظبيان؟! قال: قلت: أنا في ألفين وخمسمائة، قال: (فاتخذ سائماً، فإنه يوشك أن يجيء أغيلمة من قريش يمنعون هذا العطاء)]. ورجاله كلهم ثقات مشاهير غير الحسين لم أعرفه، والسائم: الغنم، والأغيلمة: يعني أمراء بني أمية صغار الأسنان سفهاء الأحلام.

قلت: فهو ثابت عن أبي ظبيان.

وأبو ظبيان هذا تابعي كبير اخْتُلف في تعيينه:

١ - أبو ظبيان صاحب الأعمش قال ابن معين (الدُّوري ٢ / ٢ / ٧١٧/ ترتيب): (أبو ظبيان الذي روي عنه سلمة بن كهيل الذي يقول: كنت عند عمر.. ليس هو صاحب الأعمش).

قلت: روى الدولابي في الكنى (٢/ ١٩) عن الدُّوري قال: (سألت يحيى عن حديث الأعمش عن أبي ظبيان قال: قال لي عمر..).

فهذا يدل على أن الأعمش روى عنه لكن الأعمش مدلس وقد ثبت أن هذا رواه عن سلمة عن أبي ظبيان، وعلى أي حال فكون صاحبنا هذا ليس هو بصاحب الأعمش فيها نظر.

٢ - أبو ظبيان الـذي يروي عن عـلي: قال ابن معـين (الدولابي ٢/ ١٩): (.. ليس هذا أبو ظبيان الذي يروي عن علي..).

٣ ـ أبو ظبيان الجنبي حُصين بن جندب أبو قابوس وهو تابعي ثقة روى عن عمر وعلي وعنه سلمة بن كهيل وغيره جزم المزي وتبعه ابن حجر أنه غير أبي ظبيان صاحب الحديث الذي هاهنا، وليس لهما مستند في ذلك الجزم إلا قول ابن معين.

قلت: وقد يكون ثمة مستند آخر لم يذكراه وهو أن أبا ظبيان صاحب حديث (اتخذ مالاً) قال ابن معين: (هو أبو ظبيان القرشي يقولون: هذا رجل من قريش) وقرشيته هي عمدة ابن معين ـ والله أعلم ـ في نفي أنه هو حُصَينْ فحصين جنْبي من قبائل اليمن، قلتُ: وقد وقع في رواية موسى بن عبدالله نسبة أبي ظبيان (الأزدي) فزاد الإشكال

فالأزدي \_ وإن كان من اليمن \_ فهـ و غير الجنبي غـير القرشي وبقـرشيته جـزم البخـاري ومسلم في الكنى: (أبو ظبيان القرشي سمع عمر روى عنه سلمة بن كهيل).

إ. أبو ظبيان القرشي وفي رواية: الأزدي صاحب حديثنا هاهنا، كها رأيت فقد أفردوه
 عن غيره وبيضوا لـه. بل قـال ابن معـين (الـدُّوري ٢/ ٧١٢/ تـرتيب): (لا أدري من هو).

ولم أقف على الرواية التي تنسبه قـرشياً الآن، فنـظرة إلى ميسرة للبحث في تـراجم (أبي ظبيان) فإني لا أنشط لذلك الآن، والله المستعان.

• ٥ - أخبرنا أحمد بن منصور زاج المروزي ثنا النضر بن شميل ثنا شعبة بن الحجاج قال: سمعت قتادة قال: سمعت مطرف عن عبدالله بن الشخير عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى بنيه فقال: «عليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة الكريم، ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل، فإذا ما مت فلا تنوحوا عليّ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُنح عليه».

٥٠ ـ فيه حكيم لم يوثقه غير ابن حبان لكنه توبع، وقد رواه:

البخاري في تاريخه (٣/ ١١) والأدب المفرد (رقم ٩٥٣)، وعبدالرزاق (١١/ ٢٩)، وأحمد (٥/ ٢١)، والطبالي في مسند عمر من تهذيب الآثار (١/ ٥٦ - ٥٧)، والطيالسي في مسنده (١٤٦ و ١٤٧)، وبحشل في تاريخ واسط (ص ١٨٤)، وأبو ذر الهروي في حديثه (١٧٧ ق)، وابن الأعرابي في معجمه (٥٦)، وأبو يعلى في المفاريد (١٦ حديثه (١٧٧ ق)، وابن الأعرابي في الكبير (١٨/ ٣٣٩ - ٤٣١) وفي الأحاديث الطوال (رقم ١٩)، والحاكم (٣/ ٢١٦)، وابن حبان في الثقات (٦/ ٣٢٢) وروضة العقلاء (رقم ١٩)، والخطابي في الغريب (١/ ٥٦٠)، والأصفهاني في ترجمته من الأغاني، وغيرهم وانظر: الإصابة (٣/ ٣٥٣)، والمطالب العالية (٢/ ٣٧٣) و (١/ ٢٤٢)، ومجمع الزوائد (٤/ ٢٢١)، وإتحاف المهرة للبوصيري / الوصايا، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٢٠١) وفي الاستيعاب والقناعة لابن أبي الدنيا (١/ ٢١٢) اوابن عبدالبر في الجامع (٢/ ١٢ - ١٣) وفي الاستيعاب والقناعة لابن أبي الدنيا (١/ ٢١٢ / ١)

وقد سقت طرقه بألفاظها وشواهدها في كتابي عن وصايا العلماء، وهذه من الوصايا الجامعة النافعة لمن تدبرها.

وقوله: (فإن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم ينح عليه) لـه شاهـد من حديث أي هريرة عند البزار (١/ ٣٧٧/ زوائـد) باللفظ ذاتـه وقال البـزار: (لم نسمعه إلا من عقبـة) وهو شيخه يعني أنه تفرد به، وهو عقبة بن سنان قال أبو حاتم: صدوق، وإسناده حسن لا سياوله شاهد من حديث قيس بن عاصم وأحاديث وفاته صلى الله عليه وسلم.

وقوله: (لا تنوحوا عليَّ فإن. . .) معناه أن ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يُنَحْ عليه مع كرامته على الله وعلى الخلق، فمن باب أوْلى ألا يناح على غيره.

٥١ - أخبرنا حرب بن إسماعيل الكرماني ثنا بشار بن موسى ثنا عباد ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: «لا خير فيمن لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه، ويقضي به ذمامه، وإن مات تركه ميراثاً لمن بعده».

٥١ - صحيح ، وإسناد الخلاّل ضعيف لضعف بشار بن موسى لكنه توبع فقد رواه أبو نعيم في الحلية (٢/ ١٧٣) في ترجمة سعيد بن المسيب، قال أبو نعيم: (حدثنا أحمد بن بندار ثنا أحمد بن محمد ثنا أبو مسعود ثنا محمد بن عيسى عن عباد عن يحيى) به.

ومداره \_ فيها وقفت عليه \_ على رواية يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن سعيد بن المسيب (وفي رواية: سمعت سعيد بن المسيب) وهذا إسناد صحيح، ورواه عن يحيى:

أ ـ عبَّاد بن عباد: عنه بشار بن موسى عند الخلال، ومحمد بن عيسى بن الطباع عنـ د أبي نعيم، وعباد ثقة من رجال الجماعة.

ب ـ سفيان الثوري: عنه:

١ - وكيع عند الخلال (٥٢) وأشار إليه أبو نعيم والبيهقي.

٢ - محمد بن يوسف الفريابي ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ٢/١٠٨).

٣ - يحيى بن سعيد القطان.

٤ - عبدالرحمن بن مهدي ومن طريقهما ابن عبدالبر في الجامع (٢/ ١٣).

ج \_ الليث بن سعد: رواه أبو نعيم في الحلية (٢/ ١٧٣): (حدثنا عبدالرحمن بن العباس ثنا أحمد بن داود السجستاني ثنا الحسن بن سوار ثنا الليث) به، ورواه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٠٨/ ٢) من طريق (عبدالله بن صالح ثنا الليث) به.

د ـ عبدالرحمن بن زياد بن أنعم هو الإفريقي: قال أبو نعيم: (حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ثنا بشر بن موسى ثنا عبدالرحمن المقري ثنا عبدالرحمن) به وفيه: (سمعت سعيد بن المسيب) وعبدالرحمن فيه مقال.

# وهذه متون روایاتهم:

١ عبّاد: متنها عند أبي نعيم: (أنه مات وترك ألفين أو ثلاثة آلاف دينار وقال: ما
 تركتها إلا لأصون بها ديني وحسبي).

٢ ـ الثوري: متنها عند أبي نعيم: (ترك مائة دينار وقال: أصون بها ديني وحسبي)، وعند البيهقي: (لما حضره الموت ترك دنانير قال: اللهم. . وحسبي). وعند ابن عبدالبر: (ترك أربعمائة دينار وقال: (إني والله ما تركتها إلا لأصون بها عرضي أو وجهي) وقال: (لا خير فيمن لا يجمع المال يكف به وجهه ويؤدي أمانته).

٣ ـ الليث: (لا خير فيمن لا يحب هذا المال: يصل به رحمه ويؤدي به أمانته ويستغني به عن خلق ربه ـ عز وجل).

٤ ـ الإفريقي: (لا خير فيمن لا يريد جمع المال من حلّه يعطي منه حقه ويكف به
 وجهه عن الناس).

وسعيد من أكابر التابعين علماً وفقهاً وورعاً حتى كان يقـال: (سيد التـابعين) رحمـه الله تعالى، وقد روى عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم.

وانظر الثاني، والثامن عشر، والخامس والأربعين.

وقد روي هذا المتن مرفوعاً:

قال البيهقي في شعب الإيمان (١/ ٢٠٨/ ٢): [... الحسن بن الفضيل ثنا أبو النضر عن رجاء بن مُرَجًا عن شعبة عن قتادة عن أنس رفعه: (لا خير فيمن لا يحب المال: يصل به رحمه، ويؤدي به أمانته، ويستغنى به عن خلق ربه).

كذا وجدته في كتابي: (شعبة) وقال فيه غيره (يعني غير الحسن): عن أبي النضر

هاشم بن القاسم عن رجاء عن سعيد عن قتادة عن أنس. . . . . . (ثم رواه من طريق العلاء بن مسلمة عن هاشم به).

ولكني هِبْتُه وإنما يُرْوَى هذا الكلام بعينه من قول سعيد بن المسيب. . . ] .

#### قلت:

رواه ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٨٥) من طريق العلاء به في ترجمته، والعلاء هذا كذاب فلا يصح من البيهقي معارضة رواية الحسن بن الفضيل بـروايتـه، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٣٥) من طريق الدار قطني عن ابن حبان بسنده.

والحسن هذا لم أعرفه ولعله: الحسن بن الفضل النزعفراني البوصراني فهذا قد ترجمه الخطيب في تاريخه (٧/ ٤٠١) وعنه ابن السمعاني في الأنساب والذهبي في الميزان وهو يروي عن طبقة هاشم بن القاسم، قال ابن المنادي: (انكشف ستره فتركوه..) فيبدو أنه كذاب.

وأما رواية سعيـد موقـوفة عليـه فليست من طريق قتـادة ولا سعيد ولا شعبـة كها رأيتَ لكنها ثابتة عنه.

٥٢ - أخبرنا محمد بن إسماعيل الأشمسي أنبأ وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه ترك دنانير فقال: «اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وحسبي، لا خير فيمن لا يجمع المال فيقضي دَيْنه ويكف بـه وجهه».

٥٣ - أخبرنا حرب بن إسماعيل ثنا أبو معن الرقاشي أنبأ عمر بن ذر عن عن المعته يقول: «إذا رزق الله أحدكم ألف درهم فلا ينفقها ويقول: إن الله سيرزقني، ولكن يبتغي فيها من فضل الله».

٥٣ ـ إسناده صحيح، وأبو معن هو زيد بن يزيـد، ومجاهـد هو ابن جبـر أبو الحجـاج التابعي المفسر صاحب ابن عباس وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ.

وفيه نصح بليغ بالتجارة في المال وعدم إنفاق ه كله، وللعامة مثل قبيح في الإنفاق ـ مطلق الإنفاق وليته في طاعة ـ يقولون: أنفق ما في الجيب يأتك ما في الغيب، وقد أمر

الله عز وجل بالسعي في الأرض وحث رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على الكسب الحلال وذم المسألة.

30 - أخبرنا محمد بن إسماعيل أنبأ وكيع عن موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا عمرو أشدد عليك ثيابك وسلاحك وأنتني» قال: فشددت علي ثيابي وسلاحي، ثم أتيته فوجدته يتوضأ، فصعد في البصر وصوّبه، وقال: [يا عمرو إني أريد أن أبعثك وجها فيسلمك الله - عزّ وجلّ - ويغنمك، وأرغب لك في المال رغبة صالحة] قال: قلت: يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك، فقال: [يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح].

٤٥ \_ أولًا: الإسناد.

أ \_ سرد الأسانيد:

ما وقفت عليه إلا من رواية موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عمرو، وروي عنه عن أبيه عن أبي قيس عن عمرو ولا يصح كما سيأتي، ورواه عن موسى:

(١) ـ [وكيع] وعن وكيع رواه:

١ \_ محمد بن إسماعيل الأحسى عند الخلال.

٢ - أحمد بن حنبل في مسنده (٤/ ٢٠٢ - ٢٠٣) وفي فضائل الصحابة
 ٢ / ٩١٢ / ٩١٢).

٣ ـ ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ١٧ ـ ١٨) وعنه أبو يعلى في مسنده (مجمع الزوائد
 ٢٤) وعنه ابن حبان في صحيحه (ص ٥٦٦/ زوائد).

(٢)\_ [عبدالرحمن بن مهدي] ثنا موسى به، رواه أحمد (٤/ ١٩٧).

(٣) ـ [عبدالله بن يزيـد] ثنا مـوسى بن علي قـال سمعت أبي يقول: سمعت عمـرو بن
 العاص. رواه عن عبدالله:

١ \_ أحمد بن حنبل في مسنده (٤/ ١٩٧) ولم يسق لفظه.

٢ ـ البخاري في الأدب المفرد (رقم ٢٩٩).

- ٣ ـ بشر بن موسى: ومن طريقه الحاكم (٢/٢) وعن الحاكم رواه البيهقي في
   شعب الإيمان (١/ ١٠٨/١).
  - ٤ \_ عبدالصمد بن الفضل.
  - ٥ ـ أبو يحيى بن ميسرة المكي ومن طريقهما رواه الحاكم (٢/ ٢ في البيوع).
- (٤) [سعيد بن عبدالرحمن الجمحي] عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عمرو، رواه أبو عبيدالقاسم بن سلام في غريب الحديث (١/ ٩٣) ثنا سعيد به، ورواه البغوي في شرح السنة (١/ ٩١) من طريق محمد بن قريش، ورواه القضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٢٥٩): [أخبرنا عبدالرحمن بن عمر البزاز ثنا أبو سعيد بن الأعرابي (لعله في معجمه)].

قال ابن قريش وابن الأعرابي: (أخبرنا ـ ثنا) علي بن عبدالعزيز ثنا أبو عبيد به. ورواية ابن الأعرابي مختصرة.

(٥) - [أبو الحسن الزبير] كذا ولم أقف عليه في الرواة عن موسى عند المزي، ولا في الأنساب للسمعاني في باب (الزبيري)، وقد رواه ابن حبان في صحيحه (٢٦٨/ زوائد) من طريقه: (ثنا موسى بن على سمعت أبي سمعت عمرو بن العاص) به مختصراً.

(٦) \_ [عبدالله بن المبارك] رواه ابن حبان في روضة العقلاء (٢٢٣) قال: (ثنا أحمد بن محمد بن الحسين ابن بنت الحسين بن عيسى بن ماسرجس ثنا جدي ثنا ابن المبارك أنبأنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو ابن العاص عن عمرو) به مختصراً، وهذا لا يصح فأحمد وجده لا يحتملان نخالفة الثقات الذين رووه (عن موسى عن أبيه عن عمرو)، بل صرّح منهم في رواية وكيع وعبدالله بن يزيد والزبير بسماع على بن رباح من عمرو.

ب ـ من رواه ممن لم أقف على إسناده:

رواه أبو عوانة في الزكاة، والطبراني في الكبير والأوسط (مجمع الـزوائـد ٤/ ٦٤). والطحاوي في المشكل (المعتصر ٢/ ٣٨٢).

### ج ـ حال الإسناد:

قال الهيثمي (٤/ ٦٤): (رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح)، وقسال الحاكم

(٢/٢): (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وهو صحيح فقط فإني لم أقف في أطراف المزي على رواية (موسى بن علي عن أبيه عن عمرو)، والله أعلم، وصححه ابن حبان.

قلت: إسناده صحيح، ورواية من رواه بزيادة (مولى عمرو) بين عـلي بن رباح وعمـرو شاذة أو منكرة كها سبق بيانه.

ثانياً: المتن.

قال عمرو:

(بعث [أرسل] إليَّ رسول الله [النبي/ ٣١ و ٤١] صلى الله عليه وسلم/ ٢١ و ٣١ و ٣٢ و ٤١ و ٤٦) (فأتيته/ ٣٢) قال (فقال/ ٢١) (لي/ إلا ١٤ و ٢١) رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم -: (يا عمرو/ إلا ٢١) اشدد (أن أجمع / ٤١ و٤٢) (خذ/ ٢١) عليك ثيابك وسلاحك (سلاحك وثيابك/١٢ و ١٤ و ٤١ و ٢١) وائتني (ثم ائتني ٢١ و ٤١ و ٢١) فأمرني أن آخذ عليّ ثيابي وسلاحي ثم آتيه/ ٣١ و ٣٢) قال: فشددت عليٌّ ثيابي وسلاحي (ففعلتُ/ ۱۲ و ۱۶ و ۳۱ و ۳۲) ثم أتيته (فأتيته/ ۲۱ و ۳۱ و ۶۱ و ۲۲) ( فجئته/۱۲) فوجدتـه (وهو/ ١٢ و ٢١ و ٣٦ و ٣٦ و ٤٦) يتـوضاً، فصعَّـد فيَّ (إليَّ/ ٣١) النظر (البصر/ ١٢ و ١٤ و ٣١ و ٣٢) وصوَّبه (ثم طأطأ/ ٢١ و ٣١ و ٣٢) (جملة: فصعَّــد ليست في ٤٢)، وقال (فقال/ ٢١ و ٤١ و ٤٢) (ثم قال/ ١٤ و ٣٢) (يا عمرو/ إلا ٢١): إني أريـد أن أبعثك (إني أرسلت إليـك لأبعثـك ٤١ و٤٢) وجهـاً (في وجـه ٤١ و٤٢) (على جيش/ ٢١ و ٣١ و ٣٢) فيسلمك (يسلّمك/ ١٤ و ٤١ و ٤٢) الله (عز وجل/ إلا ١٢ و ١٤ و ٢١ و ٣٢ و ٤١ و ٤١) ويغنمك (فيغنمك الله/ ٣١ و ٣٢) (ويسلمك/ ٣٢)، وأرغب (وأزعب ٤١ و٤٢) لك (من المال/ ١٢ و١٤ و٢١) (في المال/ ١١) رَغْبة (زعْبة/ ٤١ و٤٢) (من المال/ ٣١ و ٤١ و٤٢) (صالحة إلا ٤١ و٤٢) (من المال/ ٣٢). (قال/ إلا ٣١ و ٤٢): قلت (فقلت/ ٣٢ و ٤١ و ٤٢): (يا رسول الله/ إلا ٣١) (إني/ إلا ١٤ و ٢١) لم أسلم (ما أسلمت/ ٢١) رغبة في (من أجل/ ٢١) المال، إنما (ولكن/ ٧) (ولكني/ ٢١ و ٣١) أسلمت رغبة في الجهاد (الإسلام/ ٢١ و ٣١ و ٣٢ و ٧) والكينونة معـك (وأنْ/ ٢١ و ٣٣) (فـ/ ٣١) (أكون مـع رسول الله صـلى الله عليه وسلم/ ٢١ و ٣١ و ٣٢ و ٧) (ما كانت هجرتي للمال وماكانت إلا لله ولرسوله/ ٤١ و ٤٢) (قال/ ١٢ و ١٤ و ٤١ و ٤٢): فقال:

رموز الروايات:

وكيع (١): الخلال (١١) أحمد (١٢) ابن أبي شيبة (١٣) ابن حبان (١٤).

ابن مهدي (٢): أحمد (٢١).

ابن يزيد (٣): البخاري (٣١) الحاكم (٣٢) أحمد (٣٣).

الجمحي (٤): أبو عبيد (٤١) البغوي (٤٢) (القضاعي ٤٣).

الزبير (٥): ابن حبان (١٥).

ابن المبارك (٦): ابن حبان (٦١).

رواية الطبراني (٧).

المختصر من المتون بذكر المرفوع فقط (نعم المال الصالح):

ابن يزيد عند أحمد ولم يسق تمام لفظه.

الجمحي عند القضاعي.

الزبير عند ابن حبان.

ابن المبارك عند ابن حبان.

ثالثاً: الشواهد.

أ ـ حديث أبي سعيد الخُدْري ـ رضي الله عنه ـ ولفظه: [إن هذا المال (خضرة) حلوة: من (فمن) أخذه بحقه ووضعه في حقه فنِعْم المعونة هـو]. وفي رواية: (ونِعْم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل).

رواه البخاري في الرّقاق من صحيحه ـ ما يحذر من زهرة الدنيا (١١/ ٢٤٢/ ٢٤٢) ومسلم في الزكاة من صحيحه (٢/ ٧٢٧ ـ ٧٢٩/ ١٠٥٢ ـ ١٠٥٤) والروايات له، وانظر البيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٠٨/ ١).

ب - حديث يسار بن عبدالله - رضي الله عنه - ولفظه: [لا بأس بالغني لمن اتقى الله عنز وجل والصحة لمن اتقى خير من الغني وطيب النفس من النعم أو النعيم رواه أحمد

وابن ماجه والحاكم (٣/٣) ورواه البيهقي عن الحاكم في شعب الإيمان (١/٨) واللفظ له وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وخرّجه الألباني عنهم في صحيحه (١٧٤)، وقال البوصيري (٣/ ٦/ زوائد ابن ماجه): (رواه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة وهو في مسنده، وهذا إسناد صحيح).

رابعاً: الشرح: أ ـ الألفاظ:

١ - [زعب]: قال أبو عبيد (١/ ٩٤/ غريب الحديث): (قال الأصمعي: قوله: أزعب لك زعبة من المال: أي أعطيك دُفعة من المال، والزعب هو الدفع..) ونقله البغوي في شرح السنة (١٠/ ٩١) عن الأصمعي.

وقول صاحب حاشية شرح السنة: (في المسند: أرغب وهو تصحيف) فيه شيء فهو هكذا بذكر الرغبة عند من أخرجه وهو رواية وليس تصحيفاً، ولعلها هي الأصح من رواية (الزعب) ومما يؤيد أنها رواية وليست تصحيفاً قول عمرو إجابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «أرغب لك» فقال عمرو: (إني لم أسلم رغبة) فناسب الجواب القول، فانتبه.

٢ - [نِعِيًا]: وقعت في رواية لأحمد مضبوطة بفتح النون وقال أحمد: (قال أبو عبيد: نِعِيًا بكسر النون)، قلت: هكذا هو عند أبي عبيد في الغريب (١/ ٩٤: نِعِيًا بكسر النون) وهو الصواب، وصُحِّف أبو عبيد في مجمع الزوائد إلى (أبي عبيدة) والأول هو القاسم بن سلام، والثاني هو معمر بن المثنى.

قلت: وهي هكذا في القرآن: ﴿ إِنَّالْتَهْنِيتَالِمَثِلَكُمْ بِمِيَّ ﴾ النساء (٥٨) وقـوله تعـالى:﴿ إِنْتُبُهُواْ اَشَكَتْكِ نَبِينَاهِزَ ﴾ البقرة (٢٧١).

٣ ـ (الكينونة] مصدر كان يكون، وقد فُسرت بالرواية الأخرى: (أن أكون)، ولم
 أجدها في كتب غريب الحديث.

ب ـ المتن .

قال ابن حبان في روضة العقلاء (ص ٢٢٤): (هذا الخبر يصرح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإباحة جمع المال من حيث يجب، ويحل للقائم فيـه بحقوقـه، لأن في تقرينـه الصلاح بالمال والرجل معاً بياناً واضحاً، لأنه إنما أباح في جمـع المال الـذي لا يكون بمحـرّم على

جامعه، ثم يكون الجامع له قائماً بحقوق الله فيه).

قلت: في الحديث فوائد كثيرة شُرْحها يكون في مجلدة، وفيه إشارة إلى ماسبق في السادس والثلاثين، ذلك أن: المال الصالح هو المكتسب من حلال (من أين اكتسبه)، العبد الصالح هو المنفق في حلال (وفيم أنفقه). ومثل ذلك مثل الأعمال والنيات فالعمل الصالح والنية الخبيثة لا ينفعان إن اقترنا، وكذلك النية الصالحة والعمل الخبيث، ولكن نعم العمل الصالح بالنية الصالحة، ونعم المال الصالح للعبد الصالح.

٥٥ ـ أخبرنا محمد أنبأ وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد: ﴿أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ قال: التجارة.

٥٥ \_ إسناده صحيح، وراجع الثالث والأربعين.

\_وقع في الأصول: (ما رزقناكم)، والصحيح: ﴿ مَا كَنَّهُ ﴾ الآية (٢٦٧) من سورة البقرة.

٥٦ ـ أخبرنا محمد ثنا وكيسع ثنا يسونس بن أبي إسحاق عن أبيسه عن عبد الرحمن بن أبزي قال: قال داود النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «نعم العون الغنى أو اليسار على الدين».

٥٦ ـ مداره على رواية أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن أبزي، وعبدالرحمن صحابي، وأبو إسحاق السَّبيعي مدلس لكنه صرح في رواية فبقي أمر اختلاطه ولا أظن أن يـونساً سمـع منه قبل الاختلاط فقط، وقد رواه الثوري ـ وهو من أثبت الناس في السَّبيعي ـ عنه قـال: كانوا يرون (يعني الصحابة) وهذا سبق (٤٥). وعن يونس رواه:

### ١ ـ وكيع: وعنه:

- ـ محمد بن إسماعيل الأحمسي عنه الخّلال هاهنا.
- ـ ابن أبي شيبة في مُصَنَّفه (١٣/ ٢٠٤) قال: (ثنا وكيع عن يونس) به.
- ٢ ـ سَلْم بن قتيبة: ومن طريقه ابن عبدالبر في الجامع (٢/ ١٤)، ووقع في نشرة الجامع السند مُصَحَفاً: (مسلم بن قتيبة ثنا أيوب عن أبي إسحاق عن أبيه قال سمعت

عبدالرحمن بن أبزي يقول: نعم العون على الدين اليسار) هكذا موقوفاً على عبدالرحمن من قوله، وأما صحة الإسناد: (سَلْم بن قتيبة ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه...).

وقد روي موقوفاً ومرفوعاً من طرق أخرى سبقت هاهنا (٤٥)، ورواه ابن حبان في الروضة (٢٢٤ ـ ٢٢٥) من قول محمد بن المنكدر ـ وهو تابعي، فلعل محمداً تلقاه من هذا الوجه أو من غيره، والله أعلم.

وفي (ب): (يساره) وفي غيرها: (اليسار) وهو الغِني والسعة في المال.

والـرواية عن بني إسـرائيل وأنبيائـهم ـ خاصـة، وعن قصص الأولين عـامة وردت من طرق:

أ: \_ القرآن.

- والسنة الصحيحة، وهي رواية مقبولة بلا خلاف بين المسلمين إلا ما ادعاه بعض المستشرقين والمتمسلمين مثل عميد الأدب العربي!

ب: رواية الصحابي وهذه قسمان من حيث الأخذ عن بني إسرائيل:

- فالصحابي غير المعروف بالأخذ عنهم فلعله أخذه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يصرح بهذا الأخذ كما لم يصرح في كثير من الأحاديث خوف الخطأ ونحوه.

- والصحابي المعروف بالأخذ عنهم كابن عباس وابن عمرو، وغيرهما، فيه احتمالان: الأخذ عنهم وهو الاحتمال الأقوى، والأخذ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأجل التردد في الظن، ولأجل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإن كان حقاً فلم تكذبوهم وإن كان باطلاً فلم تصدقوهم». رواه أحمد وغيره انظر (الفتح الرباني ١/ ١٧٤ - ١٧٦) والجامع للخطيب (الرقم ١٣٤٦).

فإن الرواية عنهم تقع في أمرين بعد هذا:

أولهما: ما علم صدقه بموافقته الكتاب والسنة فالمرجع فيه إليهما.

ثانيهها: ما علم كذبه بمخالفته الكتاب والسنة فهذا لا تجوز روايته إلا مع بيان كـذبه، وقد حرّفوا وبدّلوا.

وراجع مقدمة ابن كثير لتفسيره التي نقلها عن ابن تيمية ـ رحمهما الله تعالى ـ في مقدمتـ ه

للتفسير في بيان هذا الأمر ففيها فوائد جمة، ثم إن الأمر يرجع إلى طريقين ـ بعد ثبوت الرواية:

أ ـ فإما أن تكون حجة أو لا تكون إن كانت في الأحكام وهذا مما جرى فيه اختلاف كثير في مسألة (شرع من قبلنا)، وهذا إن لم يوجد ناسخ صريح في شرعنا، وإلا فالاتفاق حاصل إن وُجِد ناسخ.

ب ـ إن كانت في العقائد ـ لا في الأحكام المؤدية إلى العقائد ـ فهي حجة كالقول في صفات الله تعالى والملائكة والجنة والنار، وأعني بالأحكام كمثل النهي عن قول العبد (ربي وربتي) لسيده وسيدته ونحو ذلك.

وإن كانت في مكارم الأخـلاق والقصص فهي حجة وعبـرة قصها الله تعـالى ورسولـه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لذلك. والله تعالى أعلم.

وإنما ساقني إلى ذك البسط إلى حدِّ ما التأكيد على التحرز من نسبة قول إلى قائل دون التثبت من صحة تلك النسبة كائناً من كان هذا القائل ويعظم الأمر إن كان نبياً، والكذب واحد في نسبة الخير والشر وإن كان في الشر أعظم وأكبر. والمسألة تحتمل التفصيل، والله المستعان.

٥٧ - أخبرنا محمد ثنا وكيع عن سفيان عن العلاء بن المسيب عن ابن منبه قال: «الفقر هو الموت الأكبر».

٥٧ ـ إسناده صحيح، وابن مُنبَّه هو وهب التابعي الثقة المشهور، ورواه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٤٨) من طريق عبدالله بن الديلمي عن وهب قال: (أربعة أحرف في التوراة مكتوبة: . . والفقر الموت الأحمر. . ).

وقد روي من قول علي ـ رضي الله عنه ـ: (الفقـر الموت الأكبـر). ذكره صـاحب نهج البلاغة (١٨/ ٣٨٦/ الشرح).

وإنما سمي الفقر موتاً: أ ـ لأنه يفعل فعله، ويروي في نحو هـذا المعنى عن موسى نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن الله قال له: (أما تعلم أن من أفقرته فقد أمته) ذكره ابن الأثير في النهاية (٤/ ٣٦٩) والله أعلم بصحته.

ب ـ أو لأن الموت خير منه وهذا مما يقال للشيء المؤلم أو ذي العاقبة غير الحسنة وقد

قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله، الحموا؟ قال: «الحمو الموت». رواه البخاري في النكاح ومسلم في السلام من صحيحيها.

وقد ثبت أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ تعوذ من الفقر في غير حديث وتعوذ من شر الغنى (صحيح الجامع ١/ ٤٠٦ ـ ٤٠٧)، وسبق قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «نعم المال الصالح للمرء الصالح» ـ في الرابع والخمسين. ومسألة الفقر والغنى بسطها ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه: «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين».

٥٨ - أخبرنا محمد أنبأ وكيع عن محمد بن سليم عن ابن أبي مُليكة عن عائشة قالت: «كان أبو بكر - رضي الله عنه - أتجر قريش حتى دخل في الإمارة».

 ٥٨ ـ إسناده صحيح، ومحمدبن سليم هو المكي، وقد توبع: فرواه عن ابن أبي مليكة عبدالله بن عبيدالله:

١ \_ محمد بن سليم هاهنا.

٢ - محمد بن شريك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ١٦) قال: حدثنا محمد ابن شريك به ولفظه: (كان أبو بكر - رضى الله عنه - أتجر قريش) قلت: وابن شريك ثقة.

وله شاهد فقد قال ابن أبي شيبة (٧/ ١٦): (حدثنا وكيع ثنا يزيد بن أبي سيرين قال: نُبُّتُ أن أبا بكر كان أتجر قريش) هكذا هو في المصنف وهو تصحيف صحته (ثنا يزيد عن ابن سيرين) ويزيد هو ابن إبراهيم التستري وهو ثقة فإسناده صحيح لكنه منقطع بين ابن سيرين وأبي بكر كما هو ظاهر بل لم يسمع من عائشة، ويُنظر في روايته عن ابن أبي مليكة.

وقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ: (حتى دخل في الإمارة) أي فانقطع عن التجارة لمشاغل المسلمين وفُرض له في بيت المال وذلك مشهور وانظر فتح الباري (٤/ ٣٠٣ ـ ٣٠٤) ولي جزء في ذلك.

ثم إن ظاهر هذا أنه كان يتاجر ورسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ حي وهذا قد رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن أم سلمة قالت: (لقد خرج أبو بكر على عهد رسول الله \_

صلى الله عليه وسلم - تاجراً إلى بُصْرَى: لم يمنع أبا بكر الضن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - شحه على نصيبه من الشخوص للتجارة وذلك كان لإعجابهم بكسب التجارة وحبهم للتجارة ولم يمنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر من الشخوص في تجارته بحب صحبته وضنه بأبي بكر فقد كان بصحبته معجباً لاستحسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للتجارة وإعجابه بها).

قال الهيشمي (٢٣/٤): (رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، ورجال الكبير ثقات). قلت: لم أجده في مسند الصديق رضي الله عنه من نشرة المعجم الكبير، ومسند أم سلمة منه مفقود، وليست عندي نسخة زوائد المعجمين الآن، وكانت تجارته رضي الله عنه في الأثواب.

وهذا الأثر ظاهر فيها ساقه فيه الخلاّل من الدلالة على فضل العمل والتجارة حتى إن خير المسلمين بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يعمل بالتجارة حتى شغلته مشاغل الإمارة.

وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه: تلبيس إبليس (٢٨٢) حرف كثير من أكابر الصحابة لبيان فساد قول الصوفية في ترك الحرف بدعوى التوكل!!.

وقـالت عائشـة ـ رضي الله عنها ـ (كـان أصحاب رسـول الله ـ صلى الله عليـه وسلم ـ عمال أنفسهم). رواه البخاري في البيـوع من صحيحه ـ بـاب كسب الرجـل وعمله بيده (٢٠٧١).

وانظر هاهنا (۱۰۸).

99 - أخبرنا محمد أنبأ وكيع عن الأعمش عن خيثمة ققال: قال أبو المدرداء: «كنت تاجراً قبل أن يُبعث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما بُعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أردت أن أجمع التجارة والعبادة فلم يستقم، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة».

٥٩ ـ منقطع رواه خيثمة بن عبدالرحمن وعمرو بن مُرَّة المرادي ـ وهما ثقتان ـ عن أبي الدرداء ولم يسمعا منه، وخيثمة أعلى روايته عن علي: وقدمات أبو الدرداء في خلافة عثمان ولم يسمع خيثمة من ابن مسعود ولا من عمر ولا من عثمان.

فأما رواية خيثمة فلم أقف عليها إلا من طريق (الأعمش عن خيثمة عن أبي الدرداء) بعنعنة الأعمش وهو مدلس، وعن الأعمش رواه:

- ١ ـ وكيع: رواه عن وكيع:
- محمد بن إسماعيل الأحسى عنه الخلال.
  - ـ ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ١٦).
    - ٢ ـ سفيان الثوري: وعنه:
- ـ عبدالرحن بن مهدي: عنه أحمد في الزهد (١٣٨).
  - ٣ \_ أبو معاوية محمد بن خازم: وعنه:
- ـ ابن أبي شيبة في مصنفه (١٣/٣١٦) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (٢٠٩/١).
  - أحمدبن منيع في مسنده (ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن خيثمة).
    - \_ ابن سعد في الطبقات (١/٧).
- أحمدبن عبدالجبار العطاردي: ومن طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه (٩٣/٢): (أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري ناأبو العباس محمد بن يعقوب الأصم نا أحمد).

وقال الهيثمي: (رجال الصحيح)، وقال البوصيري: (فيه مقال: خيثمة ضعّفه ابن معين ووثقه غيره).

وأما رواية عمرو بن مرة المرادي فهي عند أبي نعيم (١/ ٢٠٩) من طريقين: فرواه عمرو بن زرارة عن المحاربي (عبدالرحمن بن محمد) عن العلاء بن المسيب عن عمرو قال أبو الدرداء، ورواه محمد بن جنيد التمّار عن المحاربي عن العلاء عن عمرو عن أبيه عن أبي الدرداء، وعمرو أوثق من التمّار على أن العلاء ثقة قال الحاكم: له أوهام في الإسناد والمتن، مُرَّة أبو عمرو لم أعرفه.

### وأما متن الروايات:

[كنت تاجراً قبل أن يُبعث (النبي/ ١) (رسول الله/ ٢) (محمد/ ٤٣) ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فلما بُعث النبي (محمد/ ٣) ـ صلى الله عليه وسلم ـ (أردت أن أجمع/ ١) (فلما

تاملت/ ٤) (زاولت/ ٣) (فراولت/ ٢) التجارة والعبادة (فلم يستقم/ ١) (فلما يجتمعا/٤٣)). وعلى التجارة (قابلت على العبادة (فأخذت العبادة وتركت التجارة (٤٣٢)].

الخلال (١) الخطيب (٢) ابن أبي شيبة (٣) ابن منيع (٤).

ولفظ رواية عمرو بن مرة: (بُعث النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأنا تاجر، فأردتُ أن تجتمع لي العبادة والتجارة، فلم يجتمعا، فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة).

وهذا له شواهد عن أبي الدرداء \_ رضى الله عنه \_:

فقد ذُكر عنه أنه قال: [ما يسرني أني أقوم على هذا الدرج من باب المسجد فأشتري وأبيع فأصيب أو أربح - كل يوم ثلاثمائة دينار: أشهد الصلاة كلها - أو: كل يوم - في المسجد (وفي رواية: والذي نفس أبي الدرداء بيده ما أحب أن لي اليوم حانوتاً على باب المسجد لا يخطئني فيه صلاة أربح فيه كل يوم أربعين ديناراً وأتصدق بها كلها في سبيل الله) أما إني لا أقول: إن ذلك ليس بحلال - أو قال: ما أقول إن الله عز وجل لم يحل البيع ويحرم الربا - ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله فيهم: ﴿ بِجَالًا لاَ الله يَهِم : ﴿ بِجَالًا لاَ الله الدرداء وما تكره من ذلك؟ قال: شدة الحساب)].

رواه أحمد في الزهد (١٣٧) ومن طريقه أبو نعيم (١/ ٢٠٩)، ورواه ابن أبي حـاتم في تفسيره (ابن كثير ٦/ ٧٤) كلاهما من طريق ابن عبد رب وإسناده صحيح إليـه، والروايـة الأخرى لأبي نعيم (١/ ٢٠٩) من طريق عمرو بن مرة كلاهما عن أبي الدرداء.

وعمرو وابن عبد رب لم يسمعا منه، لكن سمع ابن عبد رب من أم الدرداء الصغرى فلعله تلقاه منها والله أعلم.

وقال أبو الدرداء \_ رضي الله عنه \_: (إياكم والسوق فإنها تلهي وتلغي). رواه أحمد في النهد (١٣٥) بإسناد صحيح، وفي النشرة (سليمان بن عامر) وهو تصحيف صحته: (سليم بن عامر).

وقد ساق الخلال أثر عائشة ليبين فضيلة العمل ثم أثر أبي الدرداء ليبين أنه حالة خاصة بمن لديه سعة من المال لينفق على العيال، وأثر أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ ذكره الـذهبي في ترجمته من السير (٢/ ٣٣٧ ـ ٣٣٨) معلقاً فقال: (روى الأعمش...).

ثم قال عقبه: (قلتُ الأفضل جمع الأمرين مع الجهاد، وهذا الذي قاله هو طريق جماعة من السلف والصوفية، ولا ريب أن أمزجة الناس تختلف في ذلك:

ـ فبعضهم يقوى على الجمع: كالصَّدّيق وعبدالرحمن بن عوف، وكما كان ابن المبارك.

ـ وبعضهم يعجز ويقتصر على العبادة.

\_ وبعضهم يقوى في بدايته ثم يعجز، وبالعكس. وكلُّ سائع ولكن لا بد من النهضة بحقوق الزوجة والعيال).

### قال أبو عبدالله:

قوله: (لا بد من النهضة. ) يلغي قوله: (والصوفية) فإن الصوفية لا يفعلون ذلك في أنفسهم ولا فيمن وجب أن يقوتوه، وهذا مبسوط هاهنا وفي كتابي: الصحبة، وفي كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي.

وانظر الثالث والعشرين هاهنا.

وقد علل ترك التجارة بأمرين:

١ \_ خشية اللهوعن ذكر الله.

٢ ـ شدة الحساب لكثرة الشبهات فيها.

وإلى نحو ذلك قال محمد بن سيرين التابعي الإمام: (كان يقال: عجباً للتاجر كيف يتجر؟) فقال يحيى بن عتيق له: (يَصْدق ويفعل ويفعل) قال محمد: (حتى دخل معي يحيى في التجارة فقال لي: يا أخي ما من شيء إلا وقد رابني) قال محمد: (الأن حين فقه). رواه البخاري في خلق الأفعال (٢٢٨) بإسناد صحيح.

ولكنك ترى في زماننا هذا من يأكلون الحرام بالشبهات بل بالبينات، والله المستعان. وأما خشية اللهو عن ذكر الله فلا بأس إذا كان عند الرجل سعة من المال يكفي بها نفسه وأهله أن يتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله وهذا ما جعل الخطيب في كتابه: الفقيه والمتفقه (٢/ ٩٢ - ٩٦) يسوق هذا الأثر وغيره في (باب حذف المتفقه العلائق) وساق فيه قول أبي هريرة - رضي الله عنه -: (إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة، وإني كنتُ ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم - لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان وفلانة وكنت ألصق بطني بالحصى من الجوع).

وفي نحو معنى أثر أبي الـدرداء روي حـديث مـرفـوع فقـد روى الـطبـراني في الكبـير (٤/ ٦٣/ مجمع الزوائد). بإسناد ضعيف جداً من حديث صفوان بن أمية قال:

كنا عند رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقام عرفطة بن نهيك التميمي فقال يا رسول الله إني وأهل بيتي مرزوقون من هذا الصيد ولنا فيه قسم وبركة وهو مشغلة عن ذكر الله وعن الصلاة في جماعة وبنا إليه حاجة أفتحله أم تحرمه، فقال أحله لأن الله عز وجل قد أحله نعم العمل والله أولى بالعذر قد كانت قبلي لله رسل كلهم يصطاد ويطلب الصيد ويكفيك من الصلاة في جماعة إذا غبت عنها في طلب الرزق حبك للجماعة وأهلها وحبك ذكر الله وأهله واسع على نفسك وعيالك حلالاً فإن ذلك جهاد في سبيل الله عز وجل واعلم أن عون الله في صالح التجارة.

وأثر أبي الدرداء فيه جواز البيع على باب المسجد لا في المسجد ذاته فذلك قـد نهى عنه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ.

٦٠ - أخبرنا محمد ثنا وكيع عن مسعر عن أبي يجيى عن شيخ لهم قال:
 رأيت على علي إزاراً غليظاً فقال: اشتريته بخمسة دراهم، مَنْ أربحني فيه درهماً بعته.

٦٠ ـ محمد هو ابن إسماعيل الأحمسي، وقد توبع فرواه عن وكيع:

۱ \_ محمد هذا.

٢ ـ أحمد بن حنبل في الزهد (١٣٠) وفضائل الصحابة (١/ ٥٣٢/ ٨٨٥).

٣ ـ خلف (ولم أقف الآن على تعيينه أهو ابن سالم أو ابن هشام) عنه ابن أبي الدنيا
 في المداراة (٤٦/ ١/ ق): (حدثنا خلف ثنا وكيع) به.

قلت: وعندهما: (عن أبي بحر) قال صاحب حاشية الفضائل: (هو عبدالرحمن بن أبي بكرة) وعندنا في الأصول (أبو يحيى)، وهذا يحتاج إلى تحرير لا أنشط له الآن، وكذلك معرفة شيخه المجهول فقوله (لهم) يعني أنه من رهطه ثقفي ولعله بالبحث عن شيوخ هذا (أبو بحر. .) الذين يروون عن علي ـ رضي الله عنه ـ يُعْرَف.

وفي رواية أحمد وخلف زيادة في المتن من قبول همذا الشيخ: (ورأيت معمه دراهم مصرورة فقال: هذه بقية نفقتنا من يَنْبُع).

قلت: ينبع بلدة معروفة على البحر بها إقطاع لعلي ـ رضي الله عنه، وهذه الـدراهم إن كانت معه وقت عرضه الإزار للبيع فذلك فيه دليل على أنه كان يتاجر ـ ولو كان معه مال بغرض تثميره.

## وفي الأثر فوائد منها:

- ـ زهده ـ رضي الله عنه ـ: (إزار غليظ بخمسة دراهم).
  - ـ التجارة والربح في الشيء المستعمل.
  - ـ التجارة لا تغض منزلة الشريف ولا منزلة الأمير.

وبنحو معناه روى ابن أبي الدنيا في المداراة (٤٥/ ٢/ ق) من طريق يعلى بن عبيد، وأحمد في الإيمان (٥٠ و ٥١) وعبدالرزاق والفسوي عن الشوري، وأحمد في فضائل الصحابة (١/ ٥٤٩) من طريق ابن نمير كلهم عن أبي حيان التيمي عن مجمّع عن أبي رجاء قال: خرج علينا عليّ ومعه سيف فقال: (من يبتاع مني هذا السيف فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته) الأثر.

وأبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان، وأبو رجاء هو العطاردي، ومجمع هو ابن سمعان التيمي، وهذا إسناد صحيح، وله رواية عند أحمد في الزهد (١٣١) والفضائل (١/ ٥٣٧) عن زكريا بن يحيى الكسائي عن فضيل عن الأعمش عن مجمع عن يزيد بن محجن، وزكريا ضعيف والأعمش مدلس، وقد وهم صاحب حاشية الفضائل فجعل (مجمع أبي رجاء).

71 - أخبرنا محمد أنبأ وكيع عن شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قدمت عير المدينة فاشترى النبي - صلى الله عليه وسلم - منها فربح أواقي فقسمها في أرامل بني عبد المطلب وقال: «لا أشتري شيئاً ليس عندي ثمنه».

٦١ ـ أولًا: الإسناد.

أ ـ سرد الإسناد.

ما وقفتُ عليه إلا من طريق شريك بن عبدالله عن سِماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، وجزم العسقلاني في الفتح (٥/ ٥٣) بتفرد شريك به.

ورواه عن شريك:

- (١) [وكيع] وعن وكيع رواه:
- ١ محمد بن إسماعيل الأحمسي عند الخلال.
- ٢ ـ أحمد بن حنبل في مسنده (١/ ٢٣٥ و ٣٢٣).
- ٣ ـ الجارود عند الترمذي الصوفي في كتاب الكسب (١٧٩ ـ ١٨١).
- ٤ عثمان بن أبي شيبة عند أبي داود في السنن البيوع التشديد في الدين (٣٣ ٤٤).
- (٢) [سعيد بن سليمان الواسطي] المشهور بسعدويه ثقة من رجال الجماعة، رواه عنه:
  - ١ ـ أحمد بن محمد بن أيوب.
  - ٢ الحسين بن بشار وعنهما الحاكم (٢/ ٢٤).
    - ٣ محمد بن العباس المؤدَّب.
  - ٤ أحمد بن يحيى الحلواني. وعنهما الطبراني في الكبير (١١/ ٢٨٢).

# (٣) - [محمد بن سعيد الأصبهاني]:

قال الحاكم (٢/ ٢٤): (أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ علي بن عبدالعزيز ثنا محمد) .

- (٤) ـ [أسود بن عامر] عنه أحمد (١/ ٣٢٣) به مسنداً.
- (٥) ـ [قتيبة بن سعيد] عنه أبو داود في السنن (٣٣٤٤) به مرسلًا لم يذكر ابن عباس.

(٦) \_ [عثمان بن أبي شيبة] عنه أبو داود في السنن (٣٣٤٤) به مرسلًا.

(٧) ـ [محمد بن عبدالله بن الزبير الزبيري] عنه أحمد (١/٣٢٣) (ثنا الزبيري وأسود قالا ثنا شريك) مسنداً.

وعد الهيشمي للحديث من زوائد الطبراني على الكتب الستة (٤/ ١١٠) وهم شديد فقد رواه أبو داود بالإسناد نفسه كها رأيت وذكره المزي في أطرافه من روايته، ثم أصابه وهم آخر فذكره من رواية الطبراني فقط وقد رواه أحمد كذلك.

ب ـ حال الإسناد.

-قال الحاكم (٢٤/٢): (قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك، الحديث صحيح ولم يخرّجاه) ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي (٤/ ١١٠): (رجاله ثقات).

- قال البخاري في الاستقراض (باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه) فقال العسقلاني (٥/ ٥٣): (كأنه يشير إلى ما جاء عن ابن عباس).

قلت: الحديث فيه علل:

الأولى: شريك هو القاضي الفاضل في حفظه شيء، وقد تفرد به.

الثانية: رواية سماك عن عكرمة فيها مقال مشهور قال لأجله أحمد وابن المديني والفسوي أنها مضطربة ولذلك قال النسائي: (إذا انفرد يعني سماكاً بأصل لم يكن حجة لأنه كان يتلقن) وقال ابن معين مع توثيقه: (أسند أحاديث لم يسندها غيره)، وقال الفسوي: (من سمع منه قديماً مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح).

الثالثة: الاختلاف في الوصل والإرسال فرواه وكيع والمواسطي والأصبهاني والزبيري وأسود عن شريك مرفوعاً، ورواه قتيبة وعثمان بن أبي شيبة عنه مرسلاً، وعثمان في حفظه مقال مشهور لكنه توبع، ولولا أن قتيبة ثقة وأن في شريك وسماك مقالاً لقلنا أن الاختلاف من أحدهما، والله أعلم.

ومع هذا فلا يحسن أبداً أن يقال: (صحيح) ولا (ثقات) فغايته إن ثبت ـ ولا يثبت ـ الحسن المنجبر، أما الثقة هكذا مطلقاً فها أحسن الهيثمي صنعاً ـ وهي عادته ـ فسماك ـ وإن وُتّق ـ فها وُتّق في روايته عن عكرمة! ولم أقف على شاهد له.

ثانياً: المتن.

قدمت عير (قريش/١) (إلى/١) (المدينة/٢١) فاشترى (فابتاع/٢٤) النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (من عير أقبلت/٢) (منها/٤١) (بيعاً / ٤٣) (تبيعاً /٣) (وليس عنده ثمنه/٣) فربح (فأربح فيه/٣). أواقي (من ذهب/٥٥) (فباعه/٣) فقسمها (فتصدق/٤٥) (بالربح/٣) (بها/٥٤) في (على/٤٥) (بين/٢) أرامل (أبناء/٤) (بني/ إلا ٦) عبدالمطلب وقال (ثم قال/٢): لا أشتري (لا أبتاع/٢) (بعدها/٣) (شيئاً/ إلا ٤) (بيعاً/٢) (ما/٤) ليس (إلا/٣) (و/٣) عندي ثمنه.

## رموز الروايات :

الخلال (١) أحمد (٢) أبو داود (٣) الحاكم (٤) الطبراني (٥) الزبيري وأسود (٦) وبداية رواية أبي داود: (اشترى من عير...)، والزبيري.. (ابتاع...) وعند الطبراني: (إن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ اشترى عيراً قدمت فيها أواق..)، والتبيع \_ وهو ولد الناقة \_ رواية من رواية سنن أبي داود.

# ثالثاً: الشرح.

- ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - اشترى ما ليس عنده ثمنه إلى أجل، واحتج به البخاري في (الاستقراض) وهو حجة صحيحة وفقه متين أن يضع ذلك النوع من الشراء في الاستقراض فالقروض مجمع على إباحتها، بل في فضلها أحاديث، وأما احتجاج البخاري - رحمه الله تعالى - بحديث رهن الدرع على شعير فليس هو حجة في ذلك الباب (ما ليس عنده ثمنه) إلا على وجه، وإلا فالدرع مال والرهن ضمان للمال، وحديثنا هذا إن ثبت فقد يرد بالنسخ أو خصوصية التحريم أو التنزيه مع إباحة الفعل.

ـ ليس هذا الباب كباب الشراء إلى أجـل مع زيـادة الثمن فذلـك الأخير المشهـور عند أهـل زماننا بالتقسيط ربا صريح، ولي في ذلك إجابة مفصلة في الفتاوي.

- مراد المصنِّف من سياقة هذا الحديث هاهنا بيان أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يتجر، وهذا شيء متواتر عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبـل بعثته، أمـا بعد البعثـة فلا يحضرني الآن شيء، والله أعلم.

77 - أخبرنا محمد أنبأ وكيع عن عمرو بن عيسى أبي نعامة ثنا حريث بن الربيع العدوي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: «كتب عليكم ثلاثة أسفار: الحج والعمرة والرجل يبتغي بماله في وجه من هذه الوجوه فالمستغني والمتصدق - يعني أفضل، والله لأن أموت في وجه من هذه الوجوه أبتغي بمالي من فضل الله أحب إلي من أن أموت على فراشي ولو قلت: إنها شهادة لرأيت أنها شهادة».

٦٢ \_ أولًا: الإسناد.

أ\_سردالأسانيد

١ \_ رواية حريث بن الربيع العدوي عن عمر:

رواه عن حريث:

١ ـ أبو نعامة عمرو بن عيسى:

- وكيع: عن وكيع رواه محمد بن إسماعيـل الأحمسي عنـد الخـلاّل، وعن وكيـع رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ١٧) مسلسلاً بالتحديث والسماع.

عثمان بن عمر: رواه عنه ابن شبّة في أخبار المدينة (٢ / ٧٤٦) قال: (حدثنا عثمان بن عمر ثنا أبو نعامة عن حريث) به.

٢ ـ إسحاق بن سويد:

رواه أبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٢٤٨) قال: (حدثناه ابن علية عن إسحاق بن سويد عن حريث بن الربيع ـ عن عمر).

٢ ـ رواية قتادة عن عمر:

قال الخلال في التجارة (٦٣): [أخبرنا يحيى (هو ابن أبي طالب) ثنا عبـدالوهـاب (هو ابن عطاء العجلي) أنبأ سعيد (هو ابن عَرُوبة) عن قتادة عن عمر]، وهي رواية منقطعة.

٣ ـ رواية عطاء عن عمر.

هكذا ذكرها ابن الجوزي في مناقب عمر (٢٠٦) معلَّقة لم يذكر من وصلها، وهي رواية منقطعة.

٤ ـ رواية عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب.

عند معمر في جامعه (١١/ ٤٦٤/ المصنف) عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن عمر أو غيره، ومن طريق معمر رواه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٠٨/ ٢) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن عبدالرزاق عن معمر به.

تنبيه: أثر عمر هذا رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور وعبد بن حميد في تفاسيـرهم نسبه إليهم في الدر المنثور (٨/ ٣٢٣) وكنز العمال (٤/ ١٢٣).

ب -حال الإسناد:

(١) - رواية حريث:

إسنادها حسن صحيح، كلهم ثقات مشاهير، غير أن حريثاً فيه إشكال:

١ - فقد وقع عندهم جميعاً: (حريث بن الربيع) وزاد أبو عبيد من قولـه: (هو أخـو حجير بن الربيع).

وحريث لم أقف على من ذكره بهذا الاسم:

٢ - لكن قال ابن أبي حاتم في الجرح (٢٦٢/٣ - ٢٦٣) عن أبيه: (حريث بن حسان أبو السوار الراوي عن عمران! (حريث بن حسان أبو السوار العدوي، روى عن علي وعمران، روى عنه قتادة وخالد بن رباح وسعيد الجريري) ثم قال في ترجمة حجير إنه هو أبو السوار الراوي عن عمران! والغريب أن أبا حاتم لم يذكر روايته عن عمر وهي أعلى من روايته عن علي، وهي رواية متصلة بالسماع كهارأيت!.

٣ ـ فتلخص الإشكال في أن الراوي: (حريث بن الربيع العدوي) وأن حجيراً ذكروه على أنه يروي عن عمر وعنه أبو نعامة وإسحاق بن سويد، وأن حريثاً اسمه (حريث بن حسان). وكذك فقد حدث اختلاف في كنيته: (أبو السوار العدوي) هل هـو: حريث بن حسان أو حسان بن حريث أو حجير بن الـربيع. ولم أقف عـلى من سمـاه (حـريث بن الربيع)!.

قلت: فقد خلطوا في اسمه وكنيته، وهو ثقة على كل حال، والصواب ما هـو في إسناد حديثنا هذا: (حريث بن الربيع العدوي أخو حجير، سمع عمـر، يروي عنـه أبو نعـامة

وإسحاق بن سويـد). وهذا الخلط من أوهـام الجمع والتفريق مما ينبغي إلحـاقـه بكتـاب الموضح للخطيب.

### (٢) \_ رواية قتادة :

إسنادها لا بأس به، لكن قتادة بينه وبين عمر انقطاع، وأرجح ظني أنه سمعها من حريث فهو شيخ له.

### (٣) \_ رواية عطاء:

لم أقف على إسنادها، وهي منقطعة بين عطاء وعمر.

(٤) ـ رواية عبيدالله بن عبدالله بن عمر:

إسنادها صحيح إلى عبيدالله غير أن الزهري شك فقال: (أو غيره) ثم في إسناد الجامع المنشور سقط، ولو ثبت عن عبيدالله ـ دون شك ـ عن جده، فهي شاهد قوي لرواية حريث.

ثانياً: المتن.

أ \_سياقة المتن .

قال حریث: سمعت عمر ـ رضی الله عنه (یخطب/ ۳) یقول:

(يا/٢) (أيها الناس/٣٦) كُتب (كُتبت ٤) (كُذب عليكم أي كتب عليكم /٢) ثلاثة أسفار:

(كتب عليكم/ ٣) (كُـذب عليكم/ ٥) الحج و (كـذب عليكم/ ٥) العمـرة و (كـذب عليكم/ ٥) العمـرة و (كـذب عليكم/ ٥) (كتب عليكم/ ٣) (و/ ٤) (الجهاد/ ٤٣٥) (في سبيل الله/ ٤).

ثلاثة أسفار كُذبن عليكم/ ٥) (كُتب عليكم أن يبتغي الرجل/ ٣) والـرجل (يـأخذ ماله/ ٢) (يسعى/ ٤) يبتغي (فيبتغي/ ٢) بماله (فيه/ ٢) في وجه من (هذه/ ٤١) الوجوه (في سبيـل الله/ ٣) (من فضل الله عـز وجل فـإن فيه العبـادة والتصـديق/ ٢) فـالمستغني والمتصدق ـ (يعني أفضل/ ١).

والله (وأيم الله / ۲) (فوالذي نفسي بيده / ۳) لأن أموت (ما جاءني أجلي / ۸٦) (وأنا أبتغي بنفسي ومالي / ۳) في وجه من هذه الوجوه (في مكان ما عدا (الجهاد) في سبيل الله / ۸٦) (وأنا / ۸۲) (في (بين) شعبتي رحلي / ۸۲۲) (في سبيل الله / ۳) (وأنا / ۳۲) أبتغي (أطلب / ۸۸) بمالي (في الأرض / ۲) من فضل الله (كفاف وجهي / ۷) أحب إلي من أن أموت على فراشي ولو قلت: إنها شهادة لرأيت (رأيت / ۳) أنها شهادة.

(وتلا: ﴿ وَالْمَرُونَ يَضْرِبُونَ فَالْأَرْضِيَهُ بَتَّغُونَ مِنْ فَضْلِأَلَّهِ ﴾ / ٨٧) الآية ٢٠ / من سورة المزمل.

ب ـ رموز الروايات واختلافاتها:

ـ الخلال من رواية حريث (١) وقتادة (٢) وابن شبة من رواية حريث (٣) وابن أبي شيبة من روايته (٤) وعطاء (٧) وعبيدالله من روايته (٤) وأبو عبيد من روايته (٥) ورواية كنز العمال (٦) وعطاء (٧) وعبيدالله (٨).

ـ روايات (٤٣٢١) تامة وليس عند (٤/ ابن أبي شيبة) جملة: (فالمستغني . . . الوجوه) .

رواية أبي عبيد من طريق حريث: (كذب عليكم الحج كذب عليكم العمرة كذب عليكم الجهاد ثلاثة أسفار كذبن عليكم).

رواية قتادة: (يا أيها الناس كذب عليكم - أي كتب عليكم - أن يأخذ أحدكم ماله فيبتغي فيه من فضل الله عز وجل فإن فيه العبادة والتصديق، وأيم الله لأن أموت في شعبتي رحلي وأنا أبتغي بمالي في الأرض أحل إليَّ من أن أموت على فراشي).

رواية عطاء: (لأن أموت بين شعبتي رحلي أسعى في الأرض أبتغي من فضل الله كفاف وجهي أحب إليًّ من أن أموت غازياً) قلت: قوله: (أموت غازياً) منكر والثابت (على فراشي).

رواية عبيدالله ورواية كنز العمال: (ما جاءني أجلي في مكان ما عـدا (الجهاد) في سبيـل الله أحب إليَّ من أن يـأتيني وأنـا بـين شعبتي رحـلي أطلب من فضـل الله) زاد في الكنـز: (وتلا. . .).

ـ في نسخ الخلال من روايـة قتادة: نسخـة برلـين: (أكدّ عليكم. . شعبتي رحـل. . أبتغي في مالي).

ثالثاً: الشرح.

أ ـ الألفاظ:

١ - [كُذب عليكم]: فسرها أحد الرواة قتادة أو غيره: (أي كُتب عليكم)، ونقل أبو عبيد في الغريب (٣/ ٢٤٨) عن الأصمعي أنها بمعنى: (عليكم به) أو (كُتب عليكم) وهو قول أبي زيد الأنصاري في نوادره (ص ١٧٨).

 ٢ ـ [كتب أو كُتبت] التذكير بالنظر إلى السفر نفسه، والتأنيث بالنظر إلى المكتوب (ثلاثة أسفار).

٣ ـ [وأيم الله] يعني (وأيمان الله) وهو قسم صحيح.

#### ب ـ المعاني:

١ - وجوب العمرة فيه أدلة كثيرة مبسوطة في شرح العمدة لابن تيمية (مناسك الحج
 ١/ ١٣٨ - ١٥٩/ رسالة جامعية)، والمحلى (٧/ ٣ - ١٥)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٩٥) وغيرها.

٢ ـ وجوب الجهاد والسفر إليه، ووجوب الحج بما لا خلاف فيه إلا بالنسبة للجهاد فله
 حالان: حال الوجوب العيني على كل مسلم مستطيع وحال الوجوب الكفائي على
 المسلمين، وهذا مبسوط في مواضعه، والكتابة بمعنى الوجوب.

٣ ـ وجوب السعي في الأرض للكسب والتجارة سعياً بسفر أو غير سفر، ويـذكر ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً في شأن التاجر الذي يجلب الطعام له منزلة الشهيد، رواه ابن مردويه (الدر المنثور ٨/ ٣٢٣) ولا يصح.

77 - أخبرنا يحيى ثنا عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة عن عمر بن الخطاب قال: «يا أيها الناس كذب عليكم - أي كتب عليكم - أن يأخذ أحدكم ماله فيبتغي فيه من فضل الله - عز وجل - فإن فيه العبادة والتصديق، وأيم الله لأن أموت في شعبتي رحلي وأنا أبتغي بمالي في الأرض من فضل الله أحب إلي من أن أموت على فراشي».

٦٤ ـ صحیح من طریق (سعید بن أبی عَرُوبة عن قتادة) وسعید من أثبت الناس في قتادة وقد اختلط لكن رواه عنه أثبت الناس فیه (یزید بن زریع) ومن روی عنه قبل

الاختلاط (عبدالوهاب بن عطاء).

وعن سعيد رواه:

١ عبدالوهاب: عنه يحيى بن أبي طالب (فيه كلام لا يضر)، وعن يحيى رواه الخلال وأبو العباس الأصم، ومن طريق الأصم رواه البيهقي في سننه (٥/ ٢٦٣)، وإسناده حسن.

٢ ـ يزيد بن زريع قال: ثنا سعيد، ومن طريقه رواه الطبري في تفسيره، وإسناده
 صحيح.

ورواه عبد بن حميد في تفسيره، والآية (٢٩) من سورة النساء. وفي نسخة (ب): (ثنا سعيد) بدل (انبأنا سعيد).

قوله: (رزق من رزق الله) له شواهد:

#### \_مرفوعة:

1 - (تسعة أعشار الرزق في التجارة والعشر في المواشي). رواه سعيد بن منصور والحربي في غريب الحديث ومسدّد في مسنده من حديث نعيم بن عبدالرحمن الأزدي مرسلاً، وقال العراقي (٥/ ٤١٦/ إتحاف المتقين): (رجاله ثقات، ونعيم تابعي، والحديث مرسل)، ورواه سعيد أيضاً من حديث يحيى بن جابر الطائي مرسلاً (كنز العمال ٤/ ٣٠) ويحيى من صغار التابعين ويرسل كثيراً، والحديث قال ابن السبكي في طبقاته (٦/ ٣١١): (لا أصل له) قلت: هو مرسل صحيح وله شاهد يأتي.

٢ - (.. الرزق عشرون باباً تسعة منها للتاجر وواحد للصانع..). رواه ابن النجار في تاريخه من حديث ابن عباس وفيه مندل (كنز العمال ٤/ ٣٣ و ١٢٨) وهو ابن علي ضعيف.

٣ ـ (البركة في التجارة). رواه ابن الأعرابي في معجمه (٢٤٣) وإسناده ضعيف.

٤ - (عون الله مع صالح التجارة). رواه ابن الأعرابي (٢٧٩) والطبراني قد سبق هاهنا (٥٩).

#### موقوفة :

وروى أبو أحمد الحاكم في الكنى (كنز العمال ٤/ ١٢٨) عن عمر قال: (التجارة نصف المال).

وقوله: (لمن طلبها بصدقها وبرها) قيد مهم، وإلا كانت حراماً وبالاً في الدنيا والآخرة: يكون من الفجار ومن غش المسلمين فليس منهم، قبلا يبارك له في ماله، ولا يرضى عنه ربه ـ جل وعلا ـ.

مه \_ أخبرنا يحيى أنبأ عبد الوهاب أنبأ شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد أنه قال في هذه الآية : ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَأَنفِ قُواْ مِن طَيِّبَكْتِ مَا كَسَبْتُم ﴾ قال : من التجارة .

٦٥ \_ سبق بيانه في الثاني والأربعين.

٦٦ ـ حدثني يحيى أنبأ عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قتادة قال: «كنا نُحدَّث أن التاجر الصدوق الأمين مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة».

٦٦ ـ ورد من طرق مرفوعاً ومرسلًا وموقوفاً.

أ\_فالمرفوع:

١ \_من حديث أنس رواه الديلمي في مسند الفردوس والتيمي الأصبهاني في الترغيب (٢/١٠٢/ ق) وضعفه المندري (الترغيب ٢/٥٨٥/ ط-عمارة).

قال الألباني في ضعيف الجامع (٣/ ٤٥): (موضوع ـ الأحاديث الضعيفة ٢٤٠٥).

لكن قبال ابن حجر في فتح الباري (٢/ ١٤٤/ شرح كتاب الأذان): (.. وردت بأسانيد جياد) يعني: (وأما التاجر الصدوق فرواه البغوي في شرح السنة من حديث سلمان وأبو القاسم التيمي من حديث أنس) فالله أعلم.

٢ ـ ومن حديث أبي هريرة: «ثلاثة يظلّمهم الله.. التـاجر الأمين». رواه الحـاكم
 في تاريخه والديلمي في الفردوس وهو ضعيف انظر ضعيف الجامع (٣/ ٧٣).

٣ \_ ومن حديث علي بنحوه في التاجر وإسناده واه (مسند زيد ٢٢٧).

٤ ـ والموقوف على سلمان رضي الله عنه ولفظه: (التاجر الصدوق مع السبعة في ظل عرش الله تعالى يوم القيامة). رواه البيهقي في الأسماء والصفات (٣٧١) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن سلمان قال: \_ فذكره.

وإسناده صحيح إلى قتادة، وهو منقطع بينه وبين سلمان.

والمرسل مـا قالـه قتادة ورواه المصنَّف والبيهقي في سننـه (٥/ ٢٦٣) ولم يسق البيهقي متنه كاملًا، وابن جرير الطبري في تفسيره سورة النساء الآية ٢٩، ولفظه:

(قد كنا نُحدَّث. . . ) وإسناده عند الطبري صحيح، وإسناد المصنف والبيهقي حسن صحيح. ورواه عبد بن حميد (الدر المنثور ٢/ ٤٩٥).

ب- وفي فضل التاجر الصدوق وأنه مع النبيين والشهداء ورد حـديث حسن في ذلك موصولاً ومرسلاً وموقوفاً:

### ١ -المرفوع:

(حديث ابن عمر) - رضي الله عنها -، ولفظه: «التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الصديقين والشهداء يوم القيامة».

رواه ابن ماجه (٢/ ٧٢٤) وابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٣٠) والدارقطني في سننه (٣/ ٧) والحاكم (٢/ ٦) والبيهقي في الأداب (٤٦٣ ـ ٤٦٤) وفي شُعَب الإيمان (٣/ ٧) والحاكم (٢/ ٢) والسنن (٢٦٦/٥) من طرق عن كثيربن هشام عن كلثوم بن جوشن عن أيوب عن نافع عنه.

وفيه كلثوم ضعفه أبو حاتم الرازي وأبو داود وابن حبان، لكن وثقه البخاري وابن معين، واعتمد العسقلاني في التقريب ضعفه، ولم يذكر الذهبي في الكاشف والديوان إلا قول من ضعفه بل استدرك على الحاكم في تلخيص المستدرك ناقلًا عن أبي حاتم تضعيفه. قلت: وعلى أدنى حال فمثله يكون حديثه لا بأس به في الشواهد وقد قال الذهبي في الميزان (٣/ ١٣٤) في ترجمته: (حديث جيد الإسناد) وقول أبي حاتم في العلل لابنه (١/ ٣٨٦): (حديث لا أصل له) فيه نظر.

(حديث أبي سعيد الخدري) - رضي الله عنه - ولفظه: «التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصدّيقين والشهداء».

رواه الدارمي في سننه (٢/ ٢٤٧) والترمذي (٢/ ٣٤١ / ٣٤٢ / ١٢٢٧ وعارضة الأحوذي ٥/ ٢١٢ ـ ٢١٣) والدارقطني في سننه (٣/ ٧) والحاكم (٢/ ٦) وعبد بن حميد (١٢٨) والبغوي في شرح السنة (٨/ ٤) من طرق عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن الحسن عنه.

وإسناده صحيح إلى الحسن، وأبو حمزة هو عبدالله بن جابر ثقة وَهِم أصحاب حاشية (جامع الأصول) و (شرح السنة) فقالوا: (لا يعرف)! وجزم الترمذي بأنه ابن جابر لكن جزم الدارمي بأنه ميمون الأعور وهو ضعيف، والحسن عن أبي سعيد مرسل كها قال الحاكم والدارمي ولو سمع منه فهو معنعن والحسن مدلس، فهذه علة الحديث فقط: (الانقطاع) وقد رواه أبوحنيفة عن الحسن به (جامع المسانيد ٢/٢ ـ ٣) وقد قال الترمذي عقبه: (هذا حديث حسن) وهو كذلك لشواهده، ولم يقف الألباني حفظه الله على قوله هذا في تخريج أحاديث الحلال والحرام (١٦٧ ص ١٢٤) فنقله عن المنذري في الترغيب، وقول الترمذي هذا في نشراته المختلفة ونقله عنه البغوي في شرح السنة. وقد ورد من رواية أبي حمزة عن الحسن من كلامه ويأتي، وقال ابن مفلح (٣/ ٢٩١): (ثقات، ولم يسمع منه).

(حديث أنس) «التاجر الصدوق بمنزلة الشهيد يوم القيامة » رواه ابن النجار ولم أقف على سنده لكنه في نسخة بشربن الحسين عن الزبيربن عدي عن أنس، وهي نسخة موضوعة.

#### ٢ ـ الموقوف.

أ ـ عن الحسن البصري قال: (التاجر الأمين الصادق مع الصديقين والشهداء) قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: صدق الحسن أو ليس في جهاد. (القائل هو أبو حمزة).

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/ ٢٧١ ـ ٢٧٢) عن ابن نمير عن مالك بن مغول عن أبي حمزة عنه، وليس هو بالمُعِلَّ لرواية الحسن عن أبي سعيد فرواة الأولى ثقات والراوي قد ينشط فيسند وقد ينذكر الحديث كأنه من كلامه وهذا لا يخفى على من مارس العلم، والله أعلم، وأبو حمزة إما أن يكون ابن جابر راوي المرفوع والأرجح أنه ميمون الأعور صاحب إبراهيم وهو ضعيف، أو يكون راوي المرفوع والموقوف واحداً.

ب ـ عن أبي نضرة قال: (التاجر الصدوق بمنزلة الشهيد عند الله تعالى يوم القيامة).

رواه ابن أبي شيبة في مصنف (٧/ ٢٧١) عن أبي داود الطيالسي عن أبي حـرة عنه متصلاً بالتحـديث، وأبو حـرة هو البصـري واصل بن عبـدالرحمن، وأبـو نضرة المنـذر بن مالك تابعي يروي عن على وأبي سعيد الخدري وغيرهما، وإسناده صحيح.

هذا ما وقفت عليه مع عدم التفرغ، وقد قال الـذهبي في الميزان (٣/ ٤١٣) بعـد ذكر الحـديث: (هـو حـديث جيـد الإسنـاد صحيح المعنى، ولا يلزم من المعيـة أن يكـون في درجتهم، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِح اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَالْقَالِيمَ الدِّينَ أَشَاكُمُ الدِّيمَ الدَّيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِتْنَ النَّهِ عَالَى: ﴿ وَمَن يُطِح اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَالْقَالِيمَ الدِّيمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِتْنَ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِتْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

وَحَسُنَأُوْلَلِكَ رَفِيقًا ﴾ سورة النساء ـ ٦٨).

٣ - وروى ابن النجار في (تاريخ بغداد) له عن ابن عباس مرفوعاً: (التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة)، ولم أقف عليه، والله أعلم.

٦٧ - أخبرنا أبو بكر المروزي عن أبي عبدالله قال ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر ثنا همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريسرة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «كان داود لا يأكل إلا من عمل يده».

٦٧ ـ الحديث أعرفه من رواية أبي هريرة والمقدام بن معد يكرب ـ رضي الله عنهها ـ.

فأما حديث أبي هريرة فأعرفه من طريقين عنه:

١ ـ (همام بن مُنَبِّه): رواه عنه مَعْمَر، وعن معمر رواه:

ـ عبدالرزاق: رواه عنه:

أحمد بن حنبل في مسنده (٢/ ٣١٤) وعن أحمد رواه (ابنـه عبـدالله في المسنـد) فهـذه متابعة قوية للمروزي ها هنا.

ورواه جمع كبير عن عبدالرزاق: عند البخاري في مواضع من صحيحه (الأبنياء والتفسير والبيوع) وخلق الأفعال (٥٩٨ و ٥٩٨) وابن نصر في قيام الليل (١٠٩) والبغوي في شرح السنة (٨/ ٦) وابن مندة في (صحيفة همام ح ٤٧) وغيرهم.

ولم يذكر الخلال هاهنا إلا آخره مما يخص الأبواب التي يسوقها فيه، وأوله: (خُفَفت على داود عليه السلام القراءة وكان يأمر بدابته فتُسْرج، وكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يده) والقرآن يعني الزبور الذي آتاه الله عز وجل لا قرآن المسلمين الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ.

#### ـ الأوزاعي:

روى الطبراني في الصغير (١/ ١٥): (حدثنا أحمد بن مطير ثنا محمد بن أبي السري العسقلاني ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن معَمْر) به وقال الطبراني: (لم يروه عن الأوزاعي إلا الوليد تفرد به ابن أبي السري).

قلتُ: الوليد مدلس وقد عنعن، وابن أبي السري ضعيف.

تنبيه: الحديث ذكره الثعلبي في قصص الأنبياء (٢٤٥) من طريق (وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة) وهو وهم قبيح من المصنف أو الناسخ والصحيح أنه همام لا وهب.

ثم إن الحديث قد رواه ابن عساكر وأبو يعلي والدارقطني (تهذيب تاريخ دمشق ٥/ ١٩٣)، ولم أقف على إسناده عندهم.

٢ - (عطاء بن يسار): رواه موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء عن أبي هريرة وعلقه هكذا البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه ووصله في كتاب خلق الأفعال (٩٩٥): (حدثنا أحمد بن حفص النيسابوري ثني أبي ثني إبراهيم - هو ابن طهمان - عن موسى) به، فرواه عن أحمد هذا:

أ \_ البخاري.

ب \_ أبو بكر الشعراني.

ج \_ أبو عمرو الجيزي: وعنهما رواه الإسماعيلي في مستخرجه (التغليق ٤/ ٢٩).

د \_ أبو حامد بن بلال ومن طريقه البيهقي في الأسهاء والصفات (٢٧٢).

وأما حديث المقدام فلفظه: «ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده، وكان داود لا يأكل إلا من عمل يده».

رواه البخــاري في البيـوع من صحيحــه، وأحمـد (٤/ ١٣١ و ١٣٢)، وابن مــاجـه (٢/ ٢١٣)، والبغـوي في شعب الإيمان (١/ ٢٠٧/ ١) كلهم من طريق خالد بن معدان عن المقدام.

وروي عن عمر موقوفاً: (كان داود يأكل من كسب يده) ويأتي (٦٨).

وانظر في شرحه: طرح التثريب للعراقي وابنه (٦/ ١٧٥ ـ ١٧٨).

مهام بن عروة عن أبيه قال: «كان داود يخطب الناس على منبره، وإنه ليعمل الخوص بيده، فيعمل منه القفة أو الشيء ثم يبعث به مع من يبيعه ويأكل من ثمنه».

٦٨ - صحيح عن عروة بن الزبير وهو تابعي إمام ثقة فقيه لكن ثبوت هذا فيه نظر إلا من جهة نقل صحيح عن مصدر صحيح، وظني أن عروة إنما أخذه من كتب بني إسرائيل، على أن له شاهداً:

فقد روي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: (إن داود عليه السلام ـ كان يعمل القفاف فيأكل من كسب يـده). رواه إسحاق الكـاهـلي في كتـابه: المبتـدأ (كنز العمـال ٤/ ١٢٢) وإسحاق واهٍ.

فأما الأكل من كسب اليد فقد سبق (٦٧) صحته عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، لكن أي كسب اليد هذا ما سيق له هذا الأثر وهو بظاهره كأنه يخالف قول الله تعالى: ﴿ وَٱلنَّالُهُ آلْحُرِيدَ ۞ أَيْ اَعْمَلْ سَيِغَالِ وَقَدِرْ فِالسَّرَدِ ﴾ سبأ (١٠ و ١١).

وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوتِيلَّكُمُ لِتَخْصِنَكُمُ يِنْ بَأْسِكُمْ ﴾ الأنبياء (٨٠).

فهاتان الآيتان تدلان أن صنعته دروع الحديد لا قفاف الخوص، وروى ابن عساكر في ترجمة داود من تاريخه من طريق الكاهلي (وهو واو) من حديث وهب بن منبه أن داود كان يأكل هو وعياله من بيت المال فبعث الله إليه ملكاً فسأله فقال: (نعم الرجل إلا أن فيه خصلة) فذكرها فاجتهد داود في دعاء ربه أن يعلمه عملاً يعمله بيده ويستغني به هو وعياله فألان له الحديد (ابن كثير/ سبأ) وروى ابن أبي حاتم وغيره عن ابن شَوْذب (هو عبدالله يروي عن الحسن وابن سيرين) أن داود كان يصنع كمل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهم: ألفان له ولأهله وأربعة يتصدق بها (الدر المنثور ٦/ ١٧٦).

قلت: فدلت الآيتان على صنعته، ودلت هذه الآثار على تكسبه بهذه الصنعة فهذا أصح من قول عروة، والله أعلم، والذي أظنه أن الخوص هذا من عمل سليمان لا داود كما يأتي (٦٩) و (٧٠).

وأما رواية عروة فلم أجدها إلا من طريق (هشام عنه)، وعن هشام:

- ١ ـ أبو أسامة حماد بن أسامة وعنه:
- ـ محمد بن عبدالرحمن العنبري عند الخلال.
- ابن أبي شيبة في مصنفه (١١/ ٥٥١) ولفظه: (إن كان داود عليه السلام ليخطب الناس وفي يده القُفَّة من الخوص فإذا فرغ ناولها بعض مَنْ إلى جنبه يبيعها).

٢ ـ أبو معاوية الضرير ثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: (كان داود عليه السلام يصنع القُفّة من الخوص وهـو على المنبر ثم يبعث بها إلى السـوق فيبيعها ثم يأكل ثمنها). رواه أحمد في الزهد (٧٣) عن أبي معاوية.

ورواه ابن عساكر (تهذيب التاريخ ٥/ ١٩٤)، ولم أقف على إسناده.

وظاهر الأثر واضح في عمل الخطيب أو العالم بيده وهو في مجلس العلم أو على المنبر ـ إن صح ـ، وهذا يُنظر في كتب آداب العالم والمتعلم كالجامع للخطيب وابن عبدالبر وغيرهما، ولا أنشط الآن لذلك، ولكن في كتاب العلم من صحيح البخاري أبواب تدل على نحو ذلك، والله المستعان.

79 - أخبرني حرب ثنا أحمد بن حنبل ثنا هارون ثنا ضمرة عن ابن عطاء عن أبيه قال: «كان سليمان بن داود يعمل الخوص بيديه، ويأكل خبز الشعير».

79 ـ في إسناده ضعف، ورواه عبدالله بن أحمد عن أبيه في النزهد (٩٠ ـ ٩١) به، وهمارون هو ابن معروف ثقة، وضمرة هو ابن ربيعة ثقة، وابن عطاء هو عثمان وفيه مقال، وعطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني يروي عن التابعين، ولو صح إليه ما كان فيه حجة لما سبق في السادس والخمسين، وفي رواية عبدالله زيادة: (الشعير بالنوى ويطعم بني إسرائيل الجولذي) كذا.

٧٠ أخبرني حرب ثنا علي بن عثمان ثنا هشيم أنبأ العوام بن حوشب أخبرني القاسم بن عوف قال: قال كعب: «أما إدريس فإنه كان رجلًا صالحاً يتعبد الله ويصوم ويصلي، وكان خياطاً، يتصدق بكسبه ما فضل من قوته».

٧٠ ـ إسناده ضعيف، القاسم فيه مقال، وكعب هـ و المشهور بكعب الأحبار، وانظر
 السادس والخمسين.

وقال العسقلاني في الفتح (٤/ ٣٠٦): (وقع في المستدرك عن ابن عباس بسند واه:

کان داود زراداً، وکان آدم حراثاً، وکان نوح نجاراً، وکان إدريس خياطاً، وکان موسى راعياً).

وفي (ب): (قال كعب: كان إدريس..).

٧١ - أخبرني حرب ثنا علي بن عثمان ثنا حماد بن سلمة أنبأ ثابت ح وأخبرنا الدُّوري ثنا عارم ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «كان زكريا نجاراً».

٧١ ـ إسناده صحيح، والدُّوري هو عباس بن محمد، وثابت هو البُناني، وأبو رافع هو نفيع بن رافع الصائغ، وعارم هو محمد بن الفضل السدوسي، وحماد ثقة ثبت في ثابت.

ومدار الحديث على حماد به، وربما رفعه حماد وربما لم يرفعه كما قال عبدالرحمن بن مهدي في روايته، وهذا لا يعل به الرفع إذ هو من عادة الرواة.

وقد رواه مسلم في الفضائل من صحيحه (١٦٩) وابن حبان في صحيحه (٥١٠ موارد) عن هداب بن خالد، وابن ماجه في التجارات من سننه (٢١٥٠) من طريق محمد بن عبدالله الخزاعي والحجاج والهيثم بن جميل، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٩٦ و ٤٠٧ و ٤٨٥) عن يزيد بن هارون وعفان بن مسلم وعبدالرحمن بن مهدي كلهم عن حماد به، وفي رواية عفان عن حماد قال أنا ثابت، فهؤلاء تسعة رووه عن حماد بإضافة علي بن عثمان وعارم.

وهدبة وهداب واحد قال مسلم في سنده (هدبة)، وقال ابن حبان: (هداب).

٧٧ ـ أخبرنا العباس الدُّوري ثنا عارم ثنا حماد بن سلمة ثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن لقمان كان خياطاً.

٧٢ ـ ١ ـ إسناده ضعيف، علي بن زيد هو ابن جدعان سيء الحفظ، وسعيد من أئمة التابعين.

وقد رواه أحمد في الزهد (٤٩) عن أسود بن عامـر عن حماد بـه، ونسبه في الــدر المنثور (٦/ ٥١٠) إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر.

٢ ـ وروى أنه كان نجاراً:

(قال سفيان الثوري عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان نجاراً) ذكره ابن كثير في البداية (٢/ ١٢٣ ـ ١٢٤/ المعارف)، وأشعث هو ابن سوار فيه ضعف، ونسبه في

الدر المنثور (٦/ ٥٠٩) من قول ابن عباس إلى رواية ابن أبي شيبة في الزهد (يعني من مصنفه ولم أجده فيه من المنشورة) وأحمد وابن أبي الدنيا في كتاب المملوكين وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم، وذلك عند تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا الْقُمْنَ آلِي عَلَمَ الله عند من سورة لقمان (١٢).

وروي أحمد في الزهد (٤٩) وابن حبان في روضة العقلاء (٢٨ ـ ٢٩) من طريق أبي الأشهب جعفر بن حيان عن خالد الربعي قال: (كان نجاراً).

٣ ـ وقيل: كان قاضياً:

نسبه في الـدر المنشور (٦/ ٥١٠) إلى رواية ابن أبي شيبـة وأحمد في الـزهد وابن جـرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: (كان قاضياً لبني إسرائيل).

ب ـ ومراد المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ بيان أن مثل لقمان ممن آتاه الله الحكمة كـان لا يتكبر عن المهن كالخياطة ونحوها.

ج \_ وليس هو بنبي كما قال غير واحد من السلف (ابن كثير في البداية ٢/ ١٢٩ والدر المنثور ٦/ ٥١١ - ٥١٢).

٧٣ ـ وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ثنا هـارون بن معروف ثنــا سفيان قال: «ليس من حبـك الدنيا أن تطلب منها ما يصلحك».

٧٣ ـ إسناده صحيح، وسفيان هو ابن عيينة، وهذا كلام متين، وإنحا حب الدنيا هو
 حب الشهوات.

وقد روي مرفوعاً ولا يصح ، رواه ابن عدي (٣/ ١١٩٧) في ترجمة سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن ابن عمر رفعه: «من فقه الرجل المسلم أن يصلح معيشته (قال) وليس من حبك الدنيا طلبك ما يصلحك».

وسعيد هو أبو مهدي ضعيف قال النسائي: متروك، وقال البخاري: منكر الحديث. وانظر في هذا المعنى (الرابع عشر) و (التاسع عشر).

٧٤ ـ أخبرني يزيد بن عبدالله الأصبهاني ثنا الحسين بن محمد بن سنان المكي
 قال: قرأت على الحسن بن الفرج قال سئل سفيان بن عيينة عن القوت وما لا

بد منه \_ أعليه فيه حساب!!؟ قال: لا.

٧٤ ـ فيه من لم أعرفه.

ـ وقد روي في معناه أحاديث ضعيفة مما يحضرني منها:

«ثلاثة ليس عليهم حساب فيها طعموا إذا كان حلالاً: الصائم والمتسحر والمرابط في سبيل الله». رواه الطبراني وقال الألباني (الضعيفة ٦٣١): (موضوع)، وتلطف حفظه الله ـ في شرحه فراجعه فإنه مهم.

«ثلاث يدخلون الجنة بغير حساب: رجل غسل ثيابه فلم يجد لـه خلفاً، ورجـل لم ينصب على مستوقده قدران، ورجل دعا بشراب فلم يقل له: أيها تريد». رواه أبو الشيخ في الثواب، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٣/ ٦٢): (ضعيف ـ الضعيفة ٣٤٣٩).

- والمرء محاسب على مثاقيل الذر - إلا من استثنوا في الأحاديث الصحيحة وقد جمعتها في جزء لي - وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنزول قدما عبد ينوم القيامة حتى يسأل عن أربع»، وذكر ماله من اين اكتسبه وفيم أنفقه. وهو حديث صحيح رواه الترمذي وغيره (الصحيحة ٩٤٦).

- ولعمل مراد ابن عيينة - رحمه الله تعمالى - صحيح في موضع الضرورة كمها يشمير إليه السائل: (القوت وما لا بد منه)، لكن ضل كثير من الناس في التوسع في معنى (الضرورة وما لا بد منه) فينظر في ذلك، والله المستعان.

- وفي (ب): (الحسن بن محمد).

٧٥ - أخبرنا محمد بن إسماعيل أنبأ وكيع عن حماد بن سلمة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها».

٧٥ ـ أولاً: الإسناد.

مداره على رواية هشام بن زيد عن أنس بن مالك، وأنس جدّه، وقال الألباني ـ حفظه الله ـ في صحيحه (٩): (تابعـه يحيى بن سعيد عن أنس عنـد ابن عدي في الكـامـل) ولم أقف عليه.

ـ ويرويه عن هشام:

١ ـ (حمَّاد بن سلمة): رواه عن حماد:

- ١ وكيع: عنه محمد بن إسماعيل الأحمسي عند الخللال، ورواه أحمد (٣/ ١٨٣ ١٨٨): (ثنا وكيع ثنا حماد) به.
- ٢ \_ بَهْرْ بن أسد: عنه أحمد (١٩١/٣): (ثنا بهز ثنا حماد ثنا هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك) فهذا إسناد مجوّد بالسماع.
  - ٣ ـ أبو داود الطيالسي في مسنده (ص ٢٧٥).
- ٤ أبو الوليد الطيالسي عنه البخاري في الأدب المفرد (رقم ٤٧٩) وعبد بن حميد
   (١/١٦٢)ق) قالا: (ثنا أبو الوليد ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك).
- ٥ \_ عبدالرحمن بن مهدي: رواه البزار (٢/ ٨١/ زوائد) قال: (ثنا الحسين بن أبي كبشة ثنا عبدالرحمن ثنا حماد) به.
  - ٦ \_ محمد بن الفضل ثنا حماد، وعنه عبد بن حميد (١/١٦٢ / ١ ق).
    - ٢ ـ (شعبة بن الحجاج): ورواه عن شعبة:
  - ١ \_ عمر بن حبيب القاضي ومن طريقه ابن عدي (٥/ ١٦٩٦).
- ٢ \_ وكيع: قــال ابن الأعــرابي في معجمــه (٤٣): (نا محمد بن منـصــور ثنــا
   عبدالحميد بن صالح نـا وكيع عن شعبة).
- \_ قال البزار (٢/٨١/زوائد): (لا نعلم رواه عن هشام بن زيد إلا حماد)، وقال ابن عدي (٥/ ١٦٩٦): (هذا من حديث شعبة عن هشام بن زيد لا يرويه غير عمر بن حبيب، وهذا الحديث معروف بحماد بن سلمة عن هشام بن زيد) قلت: فقول البزار مردود برواية شعبة، وقول ابن عدي مردود برواية عبدالحميد بن صالح وهو ثقة عن وكيع عن شعبة إلا أن يقال وهم عبدالحميد في ذكر شعبة وأن من رواه من الثقات عن وكيع ذكروا شيخه حماد بن سلمة، إلا أن يكون لوكيع فيه شيخان، والله علم.

قلت: هذا حديث صحيح وهو من طريق حماد حسن صحيح رجاله كلهم ثقات مشاهير، وقد سمعوا هذا الحديث من بعضهم كها صرح به بهز، وفي حماد كلام لا يضر، وقد توبع إن صحت رواية شعبة، وكذلك رواية يحيى بن سعيد عن أنس فهذه كلها متابعات، والعمدة حديث حماد، وقال الهيثمي (٤/ ٦٣): (رجاله أثبات).

ثانياً: المتن.

أ ـ سياقة المتن.

إن قامت (على أحدكم/ ٥) الساعة (القيامة/ ١) وفي يد (وبيد/ ٢) (يده/ ٥١) أحدكم فسيلة (فسيل/ ٦) (فإن استطاع ألا تقوم (الساعة / ٦٢) حتى يغرسها / ٦٣٢) فليغرسها (فليفعل/ ٢).

ب - رموز الروايات:

وكيع (١) بهز (٢) أبو الوليد (٣) ابن مهدي (٤) شعبة عن هشام (٥) أبو داود الطيالسي (٦).

ثالثاً: الشواهد:

سبق في الثالث عشر والرابع عشر في إصلاح المال.

وله شاهد قوي رواه البخاري في الأدب المفرد (رقم ٤٨٠) من طريق داود بن أبي داود قال: قال لي عبدالله بن سلام: (إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على وديّة تغرسها فلا تعجل أن تصلحها فإن للناس بعد ذلك عيشاً) وإسناده محتمل والوديّ كالفسيل صغار النخل، والفسيلة جمعها فَسِيل والفُسْلان جمع الجمع (غريب أبي عبيد ٤/ ٢٠٢) والفسْل الرديء الرذل جمعه فُسُول (غريب ابن قتيبة ٢/ ٢٦٠).

وروى ابن جرير (الجامع الكبير للسيوطي نقلاً عن صحيح الألباني ٧) من طريق عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي: ما يمنعك أن تغرس أرضك؟ فقال له أبي: أنا شيخ كبير أموت غداً، فقال له عمر: أعزم عليك لتغرسنها.

رابعاً: الشرح.

قلت: مراد المصنّف من هذا الحديث الاحتجاج لوجوب العمل حتى آخر الدنيا نفسها (القيامة) ومن باب أوْلى حتى آخر دنيا المرء نفسه (الموت).

وهذا الحديث حجة في العمل الصالح وإن كان يبدو لـه أنه لا ينفع أحداً، فالعمل الصالح في نفسه مطلوب من كل امرىء، ولعل الله ينفع به كها ثبت عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة وما أكل

السَّبُع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة» الحديث رواه مسلم وغيره من حديث جابر ـ رضى الله عنه ـ.

٧٦ - أخبرنا محمد بن أحمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبدالله: قول على: «أربعة آلاف فها دونها نفقة وما فوقها كنز». قال أحمد: «يعني لا ينبغي له أن يمسك فوق أربعة آلاف» قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهويه: «معناه الأربعة الآلاف يحتاج إليها كأنه يقول: لا يسأل عن ذلك، فها فوق ذلك فهو كنز، والكنز إذا أدى زكاته زايله اسم الكنز».

٧٦ ـ قول ابن راهويه: (والكنز إذا أدى زكاته زايله اسم الكنز).

ورد مرفوعاً وموقوفاً ومقطوعاً:

\_ فقد ورد مرفوعاً عن ابن عمر وابن عباس وجابر وأم سلمة وفيه ضعف.

ـ وموقوفاً على عمر وابن عمر وابن عباس وجابر. . ، وقد صح عن ابن عمر.

\_ ومقطوعاً على عمر بن عبدالعزيز ومجاهد وعطاء وغيرهم.

كلهم في أن ما أديت زكاته فليس بكنز أي ليس هو بالكنز الذي توعد الله عليه أهله بالعذاب في قوله تعالى: ﴿ وَالدَّينَ يَكُنِزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلاَينُ فِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهَرْ مِعَذَابِ لِلْيهِ ﴾ الآيات من سورة التوبة (٣٤ و ٣٥).

ولولا خشية الإطالة لذكرت تخاريج هذه الأحاديث والآثار مفصلاً، لكن يرجع إلى: الموطأ من رواية محمد بن الحسن (١٢٠ و ٧٥)، سنن البيهقي (٤/ ٨٢ - ٨٣)، وابن عدي (٧/ ٢٦٤٧ و ٢٦٥٧)، مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٠)، وعبدالرزاق (٤/ ١٠٦ - ١٠٨) وصحيح الألباني (٥٦٠ و ٧٢٠)، والسدر المنشور طدار الفكر (٤/ ١٠٦ - ١٠٨)، وإتحاف المتقين (٤/ ٧ - ٨) وعلل ابن الجوزي (٢/ ٤ و ٥) وتفسير ابن كثير والقرطبي والطبري في الآية المذكورة، وآية: ﴿ عُدُينَا مُولِهِمُ صَدَقَةً تُعَلِيمُ مُونَرِيمُ هُونَرَيمُ هُونَا الله الله المؤلوبة (١٠٣).

ولا يفهم من قول علي ـ رضي الله عنه ـ أن الأربعة آلاف لا تجب فيها زكاة، ولا يفهم من القول بأن مـا أديت زكاتـه فليس بكنز أنـه قد يـرفع عنـه الحساب في بقيـة أموالـه بل يحاسب عن كل دينار ودرهم ودون ذلك فيم أنفقه، ويحاسب على الإسراف، ويحاسب على حوائج المسلمين إن لم تقم بها الزكاة ـ وذلك باب يطول تفصيله، ولا يفهم من نفي الكنز عما أديت زكاته أنه يجوز كنز ماأديت زكاته وعدم الإنفاق منه بـل ينبغي تثميره والسعي في تكثيره بالتجارة ونحوها ما أمكن ذلك في الحلال الطيب كيلا تأكله الزكاة ولينتفع بـذلك المسلمون، وقد قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» رواه مسلم وغيره (الصحيحة ٤٧٣)، وقال عمر ـ رضي الله عنه ـ: (ابتغوا بأموال اليتامي لا تأكلها الصدقة) رواه أبو عبيـد في الأموال (٤٠٥) والسهمي في تاريخ جرجان (٤٨٨) والـدارقطني في العلل (٢ /١٥٦)، وانـظر الإرواء (٢٥٨/٣ ـ ٢٥٨/٧) والأدلة في ذلك كثيرة وهذه التعليقة لو تتبعها صارت كتاباً كبيراً، والله المستعان.

ـ ومسألة الـزكـاة في مـال اليتيم: أبـو عبيـد (٤٠٤ ـ ٤٠٨) والبخـاري في التفسـير (سورة ٢/٤) والترمذي (الزكاة/١٥).

٧٧ - أخبرنا محمد بن أيوب ثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن على قال: «أربعة آلاف فها دونها نفقة، فها كان أكثر منها فهو كنز».

\_ ٧٧

ا \_إسناده صحيح ، وأبو حَصِين \_ بفتح فكسر \_ هـو الأسـدي عثمان بن عـاصم ، والصحيح روايـة الشـوري بـإثبات أبي الضحى (مسلم بـن صبيح) فهي أصـح من رواية ابن عيينة بإسقاطه ، وسفيان شيخ وكيع هـو الثوري وسفيان شيخ ابن أبي عمر هو ابن عيينة .

والأثر رواه عبدالرزاق (٤/ ١٠٩) والطبري في تفسيره آية التوبة (٣٤) عن الثوري بـه بلفظ: (أربعة آلاف درهم فها دونها نفقة وما فوقها كنز)، ورواه ابن أبي حاتم وأبــو الشيخ (الدر المنثور ٤/ ١٧٩).

وذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٨١/ طـ الشعب) وقال: (وهــذا غريب) يقصــد ـ والله أعلم ـ في معناه لا في إسناده.

٢ - وتخصيصه - رضي الله عنه - (أربعة آلاف) حداً أقصى للنفقة تمييزاً لها عن الترف
 ولعله كقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خير الصحابة أربعة، وخير السرايا

أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولا يهزم اثنا عشر ألفاً من قله».

رواه أحمد (١/ ٢٩٤ و ٢٩٩) وأبو داود (الجهاد) والترمذي (السير) وسعيـد بن منصَّور (٢/ ١٨٤) وأبو يعلى (٤/ ٢٥٩ و ٥/ ١٠٣) وابن منده في المستخرجة من طريق لـوين في جزئه، وغيرهم، من حديث ابن عباس، وحَسَّنه الترمذي، وخرجه الألبـاني ـ حفظه الله ـ في صحيحه (٩٨٦)، وانظر الإتحاف (٣٩٩/٦) وحاشية مسند أبي يعلى (٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠).

٣ \_ ولم يذكر \_ رضي الله عنه \_ حداً أدنى للنفقة يكون ما دونه بخلاً وتقتيراً أو فقراً ومسكنة، لكن ذلك الحد ورد في أحاديث ثابتة عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ منها: «من يسأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش كدوح» قيل: وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب».

رواه أحمد وأبو داود والنسائي في الصغرى والكبرى والترمـذي والطيـالسي (٢٦ - ٤٣) وابن ماجه والحاكم (١/ ٤٠٧) والخطيب (٣/ ٢٠٥) وانظر: (الصحيحة ٤٩٩) و (إتحاف المتقـين ٤/ ١٠٠) لأموال لأبي عبيـد (٤٨٧ ـ) والتمهيد لابن عبـدالبر (٤/ ١٠٠ ـ ١٠٥) وعبدالرزاق (٤/ ١٠١)، وشرح معاني الأثار للطحاوي (٤/ ٣٧١).

وانظر في ذلك التعليق الحادي والتسعين والرابع والتسعين.

٧٨ ـ وأخبرنا هارون بن زياد ثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن مسعر عن أبي حصين عن جعدة بن هبيرة عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال: «أربعة آلاف فيا دونها نفقة فيا كان فوق ذلك فهو كنز».

٧٨ ـ ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب المسند، وسفيان هـ و ابن عيينة، وأبو حصين بفتح الحاء هو عثمان بن عاصم، ورجاله كلهم ثقات وينظر في سماع أبي حصين من جعدة فإن كان فلعله سمعه من جعدة بعد أن سمعه من أبي الضحى عنه. والله أعلم.

وفي (ب): (أربعة الألف).

٧٩ ـ وفي الباب قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت».

٧٩ \_ حديث صحيح، يأتي تخريجه في الرابع والثمانين، والخامس والثمانين.

٠٨٠ أخبرنا أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبدالله يقول: «فليتق الله العبد ولا يطعمهم إلا طيباً» يعني العيال. قلت لأبي عبدالله: إن رجلاً قال: «لا أكسب حتى تصح لي النية» وله عيال. قال: «إذا كان يجب عليه أن يعفهم فمن النية صيانتهم».

٨٠ - هذا من الأمانة التي يُسأل عنها الراعي كها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». رواه البخاري في الجمعة والجنائز ومواضع أخرى من صحيحه، ومسلم في الإمارة من صحيحه. يطعمهم حلالاً ويصونهم من الحرام، ومن العجيب أن من يقع في الحرام إنما يتعلل لذلك بعياله، وانظر الخامس عشر والثالث والثمانين.

٨١ - أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هانىء حدثهم قال: سمعت أبا عبدالله وسئل عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت». قال: «الرجل يكون له قرابة فيسافر ويتركهم فإذا تركهم وحدهم أليس يضيعون وليس لهم أحد إلا هو». قلت: نعم. قال: هذا معناه.

٨١ ـ هذا في مسائل إسحاق (٢/ ١٨٦)، ويأتي فيها بعده.

٨٢ - أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سئل أبو عبدالله عن رجل خلّف عيالاً وصبية ويخشى أن يضيعوا وقد حج ويريد الخروج إلى الكوفة ولعله أن يحج من الكوفة. قال أبو عبدالله: لا يخرج ولا يضيعهم قال: كفى بالمرء إثباً أن يضيع من يقوت.

٨٢ ـ هذا في مسائل إسحاق النيسابوري (٢/ ١٠٩) وعنده: (عيالاً وضيعة)، وفي الصحيفة ذاتها عن أحمد مسائل بهذا المعنى أن لا يترك زوجته وأولاده دون قائم على أمرهم ولو كان للجهاد قال: (أقم على أختك أحب إليًّ، أرأيت إن حدث بها حدث من يليها؟ أقم عليها).

وسئل عن الرجل يخرج إلى الرباط أو الغزو وله زوجة: أيخلُّفها ويخرج فقال: (إذا ترك

عندها محرماً منها مثل أخ أو ابن، ويخلف عندها ما يكفيها، فنعم إذا لم تـطل غيبته، فـإن تركها وطالت غيبته ففيه بعض ما فيه) كأنه كرهه.

وقال أحمد في رواية أبي طالب: (ويجب على الرجل الحج إذا كان معه نفقة تبلغه إلى مكة ويرجع، ويخلف نفقة لأهله ما يكفيهم حتى يرجع). ذكره ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٢٠٢ ـ ٢٠٣).

وقال عبدالله في مسائله (ص ٢٣١): سألت أبي عن رجل له كرم يستغلّ منه كل سنة ما يقوته يبيعه ثم يحج؟ قال: (لا أرى أن يبيع عقاراً ثم يحج، إلا أن يكون شيء يفحش مثل ضيعة تساوي مائة ألف، فأما أن يكون قوته فلا أراه).

وقال إسحاق النيسابوري في مسائله (١/ ١٤٥): سألته عن رجل له ضيعة تقيم خمسة عشر ألفاً وله عيال وما يقوته، فإن باع منها شيئاً وخرج لا تقوته له ولعياله؟ فقال: (إذا كان لا يفضل من ضيعته شيء فليس عليه حج).

فهذا واضح في أنه لا يجوز له تضييع من يقوته ليحج، فأين هذا ممن يسيح في البلاد، لا لرزق ولا جهاد، بدعوى أنه من العُبّاد، تاركاً الزوجة والأولاد، بـلا مؤنة ولا زاد، فـما أبعده من الرشاد، حرمه الله السداد.

قـوله: (لعله أن يحـج من الكوفـة) يعني يسافـر للحج منهـا، وإلا فإن الكـوفـة ليست ميقاتاً، وفي مسألة الإحرام قبل الميقات كلام بسطته في «الرياض المزهرة».

وفي مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانى (٢/ ١٨٦) سئل عن حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت»، قال: (الرجل تكون له القرابة فيسافر ويتركها فإذا تركهم أليس يضيعون، وليس لهم أحد غيره)، قلت: نعم، قال: هذا معناه.

٨٣ - أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان ويوسف بن موسى أن أبا عبدالله سئل عن الحديث: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت». قال: إذا كان يسعى على عياله كيف يضيعهم؟! قيل له: فإن أطعمهم حراماً يكون ضيعة لهم؟ قال: شديداً.

٨٣ \_ انظر الثمانين، وياليت قـومي يعقلون، فالحـرام مهما عـظم يزول وتفني لـذاذاته

وتبقى تبعاته، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَانَفَعَكُمُ الْتَالَكُمُ وَلَا ٱوْلَالُمُرْوُوَ ٱلْقَيْلَمَ يَشِيلُ بَيْنُكُم ﴾ الممتحنة (٣).

وقــال جل وعــلا: ﴿ يَوْمَهُوْالْمُرَانُونَالِمُنِهِ ۞ وَلَمْدِوَالِمِهِ ۞ وَصَلِحَبْنِهِ وَبَنِيهِ ۞ لِكُلِّالْمُرْجِوِنَّهُمُونَامُ إِنَّالُونُهُمُ يَوْمَ إِنِهَالْٱنْهُنْدِيهِ ﴾ عبس (٣٤ - ٣٧).

فاللهم رزقاً حلالًا طيباً واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّن سواك. لا إلـه إلا أنت.

٨٤ - أخبرنا محمد ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبدالله بن عمرو أنه قال لقيّم له في شهر رمضان: «هل كِلْت لأهلنا قوت شهرهم هذا؟». قال: نعم. قال عبدالله بن عمرو: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت».

٨٤ ـ ورد الحديث في مسانيد ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم.

مسند عبدالله بن عمرو بن العاص رضي اللهعنها

أُولًا: رَوَايَةُ وَهُبُ بِنَ جَابِرِ الْحَيْوَانِي عَنْهُ.

أ ـ حال الإسناد.

مداره ـ فيها وقفت عليه ـ على رواية أبي إسحاق عن وهب به، وجزم أبو حاتم الـرازي وغيره أنه لم يرو عن وهب غير أبي إسحاق.

وأبو إسحاق هو عمرو بن عبدالله السَّبيعي الهمداني، وهو ثقة على علتين فيه: التدليس وقد صرح بالسماع من وهب ورواه عنه شعبة كذلك، والاختلاط وقد رواه عنه الثوري وغيره ممن هو أثبت الناس فيه، ثم إن وهباً همداني كذلك.

ووهب بن جابر قُلب اسمه في رواية أبي حريز عن أبي إسحاق عن جابر بن وهب، قال المزي في الأطراف (٦/ ٣٨٧): (كذا قال وهو وهم).

وقد قال علي بن المديني والنسائي: (مجهول) وكان ذلك إذ لم يروعنه إلا راوٍ واحد وليس لـه إلا حديثان أو هو حـديث واحد كـما سترى عنـد سياقـة المتن، واعتمـد ذلـك العسقلاني في تقريبه فقال: (مقبول)، وقال الذهبي في ميزانه: (لا يكاد يُعْرَف تفرد عنه أبو

إسحاق) لكنه قال في الكاشف: (وُثِق) وهي تدل على توثيق لا يعتد به كتوثيق ابن حبان وغيره للمجهولين، لكن ليس كذلك فقد قال ابن معين في سؤالات عثمان الدارمي له (ص ٢٢١ رقم ٨٣٤): (ثقة) ورواه ابن أبي حاتم في الجرح (٨/ ٢٣) عن عثمان، واعتمده فلم يذكر غيره.

والراوي الثقة لا يضره ألا يروي عنه إلا واحد، ولا يضره قلة حديثه، فانتبه لهذا وكذلك وثقه ابن حبان والعجلي والدارقطني فقد قال في الأفراد: (٢٠٥/ ٢/ ق أطراف الغرائب): (صحيح من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر). والحاكم في مستدركه (١/ ٤١٥) فقد قال عن حديثه: (صحيح ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة)، لكن الحاكم قال في رواية معمر (٤/ ٥٠٠): (على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي وهو وهم منها فلم يرو له عند الستة إلا عند أبي داود.

وعلى أي حال فإن وهباً لم ينفرد عن ابن عمرو بـه بل تـوبع، تـابعه خيثمـة وهلال بن يساف كها سترى ـ إن شاء الله تعالى، وهذه المتابعات مما تقوى شأنه، فانتبه.

فإسناد وهب أقل أحواله ـ عندي ـ الحسن، وقد صححه الحاكم والدارقطني لذاته، وهو صحيح لا شك بغيره من المتابعات والشواهد.

ب ـ سرد الأسانيد.

١ - (إسرائيل بن يونس): رواه عنه:

١ ـ وكيع: عنه محمد بن إسماعيل الأحمسي عند الخلَّال هاهنا (٨٤).

٢ ـ سفيان بن عيينة ثنا إسرائيل: عنه الحميدي في مسنده (٥٩٩).

٣ - عبدالله بن رجاء ثنا إسرائيل: من طريقه رواه القضاعي في مسند الشهاب
 ٢ (٣٠٣).

٢ ـ (سفيان الثورى) ثنا أبو إسحاق، وعن سفيان:

١ \_ عبدالرحمن بن مهدي: عنه أحمد (٢/ ١٩٤).

٢ - يحيى القطان: عنه أحمد (٢/ ١٦٠) وعبيدالله بن سعيد (عند النسائي في السنن الكبرى ـ أطراف المزي ٦/ ٣٨٧).

- ٣ ـ قبيصة بن عقبة: من طريقه الحاكم (١/ ٤١٥).
- ٤ محمد بن كثير: عنه أبو داود (الزكاة ـ صلة الـرحم ١٦٩٢) وأبو مسلم الكشي
   (ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ٧/ ١٣٥) وأحمد بن سيار (ومن طريقه الحاكم ١/ ٤١٥).
- ٥ ـ يـزيد بن هـارون: عنه الحارث بن أبي أسامة (ومن طريقه أبو نعيم في الحليـة
   ٧/ ١٣٥).
  - ٦ ـ أبو حذيفة: من طريقه الحاكم (١/ ٤١٥).

وعلَّقه البخاري في تاريخه (٧/ ١٦٣ ـ ١٦٣) من طريق سفيان، ورواه ابن عســـاكر في ترجمة وهب بن جابر من طريق البخاري في تاريخه معلقاً.

٣ َ سليمان بن مهران الأعمش: عن أبي إسحاق، والأعمش مدلس، ورواه عنه:

- ١ وكيع: وعنه رواه محمد بن إسماعيل الأحمسي (عند الخيلال ٨٥)، وأحمد بن
   حنبل في مسنده (٢ / ١٩٣)، وأبو كريب (عند أبي الشيخ في الأقران ص ١٢)، وعمرو
   الأزدي (عند أبي الشيخ في الأقران ص ١٠).
- ٢ على بن هاشم: عنه عبدالحميد بن بيان (عند أبي الشيخ في الأقران ص ١٠ والأمثال رقم ٨٠)، وقال الـدارقطني في الأفراد (٢٠٥/ ٢/ أطراف الغرائب): (غريب من حديث على بن هاشم بن البريد عنه، صحيح من حديث الأعمش).
- ٤ (شعبة) عن أبي إسحاق قال: سمعت وهب بن جابر يقول: شهدت...
   الحديث، ورواه عن شعبة:
  - ١ ـ محمد بن جعفر الشهير بغُنْدُر: عنه أحمد (٢/ ١٩٥).
- ٢ عبدالرحمن بن مهدي: عنه الحسين بن الحسن المروزي (عند البغوي في شرح السنة ٩/ ٣٤٢).
- ٣ أبو داود الطيالسي في مسنده: ومن طريقه البيهقي في السنن (٧/ ٤٦٧) وأبــو
   نعيم (وعنه الخطيب في الجامع ١/ ٩٧).
- ٤ عاصم بن علي: ومن طريقه الحاكم (٤/ ٤٩٠) ولم يسق متن الحديث في قصة
   تضييع من يعول، وإنما ساق طرفاً من حديثه الطويل.

- ٥ \_ أبو الوليد الطيالسي.
  - ٦ \_ محمد بن كثير.
- ٧ ـ حفص بن عمر الحوضي ومن طريقهم رواه ابن عساكر في ترجمة وهب بن جابر
   من تاريخ دمشق .
- - (عبدالله بن حسين: أبو حرين) أن عمرو بن عبدالله الهمداني (هـ و أبو إسحاق) حدثه أن جابر بن وهب الخيواني حدّثه به ـ قال المزي في أطرافه (٦/ ٣٨٧): (كذا قال وهو وهم) يعني قلب الاسم وإنما هو (وهب بن جابر). ورواية أبي حريز عند النسائي في الكبرى عن محمد بن عبدالأعلى عن معتمر عن فضيل بن سليمان عن أبي حريز به، ورواه ابن عدي في ترجمة أبي حريز (٤/ ١٤٧٧) قال: ثنا محمد بن عبدالله الممداني ـ هو أبو ثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن عمرو بن عبدالله الهمداني ـ هو أبو إسحاق السبيعي ـ حدثه عن وهب بن جابر الخيواني حدثه أن عبدالله بن عمرو ـ الحديث غيصراً بذكر المرفوع وقال الدارقطني في الأفراد (٢٠٥٠) ٢) (غريب من حديث أبي حريز . تفرد به الفضيل بن ميسرة عنه وقال فيه عن أبي وهب والله أعلم .
- ٦ (عبدالله بن محمد: أبو بكر بن أبي شيبة) نا أبو إسحاق، رواه القضاعي في مسند
   الشهاب (٢/ ٢٠٤) من طريق أبي عَرُوبة نا أبو كريب نا أبو بكر ـ يعني ابن أبي شيبة ـ
   به، كذا وأظن أن فيه سقطاً فأبو إسحاق شيخ شيوخ ابن أبي شيبة: وكيع وأبو بكر بن
   عياش وغيرهما.
- ٧ (مطرَّف): عنه عبدالعزيز بن مسلم القسملي، رواه القضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٣٠٣) عن عبدالرحمن بن عمر البزاز نا ابن الأعرابي وهر في معجمه () نا إبراهيم بن فهد نا عبدالعزيز به.
- ٨ ـ (مَعْمر): في جامعه من رواية عبدالرزاق عنه (١١/ ٣٨٤)، ورواه الحاكم (٤/ ٥٠٠) من طريق الدبري عن عبد الرزاق به مع تصحيف وسقط في سنده في النسخة المنشورة، والعجيب أن ينسبه صاحب حاشية المصنف إلى رواية الحاكم من طريق شعبة عن أبي إسحاق، وهو عند الحاكم من رواية عبدالرزاق نفسه، والعزو إليه أولى كما بينته في جزء لي في آداب التخريج.
  - ٩ ـ (أبو بكر بن عيّاشٌ): رواه عنه:

١ - الحسن بن عرفة (لم أقف عليه في جزئه المشهور) وعن الحسن رواه الخرائطي في
 المكارم (٥٦).

٢ - أبو كريب محمد بن العبلاء: عنه النّسائي في الكبرى ـ عِشْرة النساء (ذكره المزي ٦/ ٣٨٧).

٣ - إبراهيم بن محسر (هكذا) ثنا أبو بكر - ومن طريقه ابن عساكر في ترجمة وهب.

ج ـ متن رواية وهب:

۱ ـ سرد المتن :

قال وهب بن جابر الخيواني:

شهدت (كنت مع/ ٧) (كنت عند/ ٥) عبدالله بن عمرو (بن العاص/ ٦٥) (رضي الله عنها/ ٦) في بيت (ببيت/ ٧) المقدس، وأتاه مولى له (فقدم عليه قهرمان من الشام وقد بقيت ليلة من رمضان/ ٥) (أتى رجل عبدالله. . / ٤) (قال لخازن له/ ٩) (قال لقيّم له في شهر رمضان/ ١) فقال (قال له/ ٦): إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا (ببيت المقدس/ ١)).

يعني رمضان، قال (فقال/٦٥) له عبدالله:

هـل تـركـت (تـركت ( أتـركت ) (أتـركت ) (أكلْت / ٩) (هـل كلْت / ١) لأهلك (لأهلنا / ٩) (عند أهلي / ٥) ما يقوتهم (ما يكفيهم / ٥) (هـذا الشهر / ٢) (قـوتهم / ٩) (قـوت شهرهم هـذا / ١) قال: لا (قـال: نعم / ١) (قال: قـد تركت عندهم نفقة / ٥) قال: أمّا لا فارجع (إلى أهلك / ٢) فدع (فاترك / ٦٤) لهم ما يقوتهم (قال: عزمت عليك لم رجعت وتركت لهم ما يكفيهم / ٥) فإني سمعت رسـول الله (النبي / ٨٢١) ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول:

كفى (بالمرء/ كلهم إلا ٥ و ١٠) (للمرء/ ١٠) إثماً (من الإثم/ ١٠٩٢) أن يضيّع (الرجل/ ٥) من يقوت (يعول/ ٩٨٣) (قال: ثم أنشأ يحدثنا، قال: إن الشمس إذا غربت سلّمت وسجدت... قال: وذكر يأجوج ومأجوج قال: ما يموت الرجل منهم حتى يولد له.../ ٥).

٢ - رموز الروايات:

اللفظ لرواية شعبة، والروايات ذوات الأرقام:

وكيع عند الخلّال (١) الأعمش عند الخلّال (٢) ابن أبي شيبة (٣) ابن مهدي عن شعبة (٤) معَمْر عن أبي إسحاق (٥) غندر عن شعبة (٦) الثوري (٧) ابن عيينة عن إسرائيل (٨) ابن عياش (٩) الأعمش (١٠).

#### ٣ ـ اختلاف الروايات:

الروايات كلها مختصرة بذكر المرفوع فقط، إلا رواية وكيع والأعمش وشعبة ومُعْمر، وفي رواية معمر زيادة موقوفة في سجود الشمس عند غروبها (ولها شاهد مرفوع صحيح) وفي ذكر يأجوج ومأجوج.

ثانياً: رواية خيثمة بن عبدالرحمن عن عبدالله بن عمرو.

#### أ\_حال الإسناد:

مداره \_ فيها وقفت عليه \_ على رواية سعيد بن محمد عن عبدالرحمن بن عبدالملك بن سعيد بن أبجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة به، وقال أبو نعيم في الحلية (٤/ ١٢٢ و ٥/ ٢٣): (غريب من حديث طلحة \_ تفرد به الجَرْمي) يعني سعيد بن محمد.

وسعيد هذا وقعت نسبته عند أبي نعيم (الجريسري) والمخزومي، وعند مسلم وابن الجُرْمي) وهي الصواب وغيرها تصحيف.

والإسناد صحيح، وخرَّجه مسلم في صحيحه بهذا الإسناد والمتن.

### ب ـ سرد الأسانيد:

رواه عن سعيد بن محمد الجَرْمي:

١ \_ مسلم بن الحجاج في صحيحه (٩٩٥).

٢ - إسراهيم بن عبدالله المخزومي: ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (٤/ ١٢٢ و ٥٧).

٣ ـ أبو زرعة الرازي: أشار إلى روايته أبو نعيم (٤/ ١٢٢).

٤ \_ محمد بن عتبة: عنه ابن الأعرابي في معجمه (ص ٤٦).

ج ـ المتن .

١ ـ سرد المتن:

عن خيثمة قال: كنا جلوساً مع عبدالله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟، قال: لا، قال: فانطلق (فأعطهم/ ٢١) (فإنَّ/ ٣) (قال/ ١) (قال/ ٣) رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (قال/ ٣): كفى (بالمرء/ إلا ٤) إثماً أن يجبس (تحبس/ ٤) عن (على/ ٤٣) من يملك (تملك/ ٤) قوته.

٢ ـ رموز الروايات:

مسلم (١) ابن الأعرابي (٢) الحلية (٣ و ٤).

ثالثاً ورابعاً: رواية هلال بن يساف ورجل عن عبدالله بن عمرو.

قال المزي في الأطراف (٦/ ٣٨٧): (رواه سعيد بن أبي مريم عن هـلال بن يسـاف ورجل آخر عن عبدالله بن عمرو).

قلت: ما وقفت على من خرّجه من هذا الطريق، ولا على تسمية ذلك الرجل، وهلال تابعي ثقة.

## مُسند عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

ومتن حديثه: (كفى بالمرء إثماً أن يضّيع من يقـوت)، ومداره عـلى رواية نـافع عن ابن عمر.

رواه الطبراني في الكبير (١٢/ ٣٨٢) من طريق زيد بن يحيى بن عبيد عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وقال الهيثمي (٤/ ٣٢٥): (الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عتبة، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة) كذا (ابن عتبة) وتصحيفات النسخة المنشورة من مجمع الزوائد كثيرة، فانتبه.

ورواه الطبراني في مسند الشاميين (رقم ٢٤٧ ـ نسختي) في ترجمة عبدالـرحمن بن ثوبـان عمن سمع نافعاً عن ابن عمر.

### مسند عبدالله بن مسعود رضى الله عنه

نسبه الزَّبيدي في إتحاف المتقين (٥/ ٣١٨): إلى رواية الـدارقطني في الأفراد، ولم أجده في مسنده في نسختي من أطراف الغرائب والأفراد.

٨٥ ـ أخبرنا محمد أنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ «كفى بالمرء من الإثم أن يضيع من يقوت».

م م وكيع له في هذا الحديث شيخان: (إسرائيل والأعمش) كلاهما عن أبي إسحاق، ومثل هذا لا يُنكر على الحافظ، وقد يعدّ إذا لم يكن له متابعة ـ من الضعيف اضطراباً.

قال البغوي في شرح السنة (٩/ ٣٤٢): [قوله: «من يقوت» يريد من يلزمه قوته، وفيه بيان أنه ليس للرجل أن يتصدق بما لا يفضل عن قوت أهله يلتمس به الثواب فإنه ينقلب إثماً].

وذكر الذهبي في السير (٩/ ٣١٧) أن زيد بن أبي الزرقاء قال: (إذا كان للرجل عيال وخاف على دينه فليهرب). ثم قال الذهبي: (قلت: يهرب لكن بشرط أن لا يضيّع من يعول).

قلت: انظر (٨١ ـ ٨٣) هاهنا، وقد بسطت هذا الأمر على نحو من البسط في حسن الدربة وفي إزالة النكرة من كتابي الجامع «الصحبة في الغربة».

قلت: في الحديث:

١ ـ مسألة الاعتكاف أو الإقامة في بيت المقدس في رمضان.

٢ ـ «كفى إثماً» إشارة إلى أنه ليس بذنب من الصغائر.

٨٦ - أخبرني محمد بن معاذ ثنا القعنبي ثنا عبد العزيز عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم بالليل ويصوم بالنهار».

٨٦ ـ أولاً: حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ:

مداره على رواية أبي الغيث سالم مولى عبدالله بن مطيع عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحها - كما سترى - إن شاء الله تعالى، وقال الترمذي: (حسن صحيح غريب).

ورواه عن أبي الغيث:

أ ـ ثور بن زيد الديلي: وعن ثور رواه:

### ١ \_ [عبدالعزيز بن محمد الدراور دي]: عنه:

- ١ ـ القعنبي: عند الخلال.
- ٢ منصور بن سلمة الخزاعي أبو سلمة: عنه أبو أمية (عند الخلال) وأحمد
   (٢/ ٣٦١) قال: (ثنا أبو سلمة) به.
- ٣ أبو الجماهر محمد بن عثمان الدمشقي: عنه أبو أمية عنه الخلال (٨٧)، وأبو أمية هو الطرسوسي محمد بن إبراهيم بن مسلم ذكره الخلال في طبقات أصحاب أحمد فقال: (رجل رفيع القدر جداً سمعنا منه حديثاً كثيراً وكان إماماً في الحديث في زمانه...). (طبقات الحنابلة ١/ ٢٦٥ ٢٦٦).
  - ٤ يعقوب بن حميد بن كاسب: عنه ابن ماجه (التجارات/ ٢١٤٠).

#### ٢ ـ [مالك بن أنس]:عنه:

- ا ـ القعنبي عبدالله بن مسلمة: عنه البخاري (الأدب/ ٢٠٠٦) ومسلم (الرهد/ ٢٩٨٢) وعمروبن منصور (عنه النسائي ٥/ ٨٦ ـ ٨٧ من الصغرى و ٣٣ / ق بن الكبرى/ الزكاة) وعلي بن عبدالعزيز وأبو مسلم الكثبي (عنها الطبراني في المكارم رقم ٩٩). ورواه البيهقي في الشعب (٢/٢١٣/٣) عن الحاكم بسنده عن الكثبي به.
- ٢ إسماعيل بن عبدالله: عنه البخاري (الأدب من صحيحه ٢٠٠٦، والأدب
   المفرد ١٣١).
  - ٣ يحيى بن قَزَعة: عنه البخاري (النفقات من صحيحه ٥٣٥٣).
- ٤ معن بن عيسى: عند الترمذي (البر/ ٢٠٣٦) وقال: (حسن صحيح غريب).
- ٥ \_ محمدبن الحسن في (الموطأ ـ النوادر ٩٥٩ ص ٣٣٧) وفيه عن مالك قال أني ثور.
  - ٦ عبدالله بن يوسف: عنه بكر بن سهل (عنه الطبراني في المكارم رقم ٩٩).
  - ٧ ـ عبدالله بن وهب: علقه عنه ابن عبدالبر في التمهيد (١٦/٢٤٦/صفوان).

قلت: ومع كثرتهم ووجود محمد بن الحسن والقعنبي فيهم لم يورد ابن عبدالبر في ترجمة ثور من التمهيد هذا الحديث لأنه لم يقع في موطأ يحيى، وهو على شرطه في جمع الزيادات عليه، وإنما إشارة في ترجمة صفوان.

٣ ـ [يحيى بن فليح]: عنه سعيـد بن عقبة رواه الـطبـراني في مكــارم الأحــلاق (رقم ١٠٠) (ثنا يحيى بن أيوب ثني سعيد) به.

ب ـ صفوان بن سليم: وعنه:

١ \_ [مالك بن أنس]: عن صفوان مرسلًا، وعن مالك رواه:

١ \_ محمد بن الحسن في النوادر من موطئه (٩٥٨) قال مالك: أنا صفوان به.

٢ ـ إسماعيل بن عبدالله الأويسي عنه البخاري (الأدب من صحيحه ٢٠٠٦).

٣ ـ معن: عند الترمذي (البر/ ٢٠٣٥).

٢ - [أسامة بن زيد بن أسلم] عن صفوان عن أبي الغيث عن أبي هـريـرة، رواه الطبراني في الأوسط (رقم ٣٠٨) وتمام في فوائده (٩٤٢) كلاهما من طريق زبن بن شعيب عن أسامة به.

وزبن لم أجده، وأسامة ضعيف، ورواية مالك بالإرسال أصح، وقد روى البخاري في صحيحه الرواية المرسلة ثم أعقبها بذكر رواية ثور المتصلة، فلا يقول قائل إنه احتج بمرسل، وفي سبب إيراده تلك المرسلة تأمل مفيد في فهم منهجه في صحيحه ليس هذا مجال بسطه، فانتبه.

## متن حديث أبي هريرة:

الساعي على الأرملة (واليتيم/ ١٥) والمسكين (والمساكين/ ٧٧) كالمجاهد (كالمجاهدين/ ٧٢) (كالمجاهدين/ ٧٢) (كالمجاهدين/ ٧٢) (كالمجاهدين/ ٧٢) (كالمجاهدين/ ٣٠) (كالمجاهدين/ ٣٠) (كالمجاهدين/ ٣٠) أي سبيل الله (عز وجل ٢٦/ ٢٦) و ١٥) [و (أو/ ٣١ و ٢٥/ ٨٢ و ١٣ و ١٤) (٢٤/ ٣٤) كالذي يقوم الليل (بالليل/ ١١) ويصوم النهار ويقوم الليل ٢٥/ ٢٢/ ٢٢/ ٨٢ مر ٢٤/ ٢٤/ ٢٤).

[وأحسب قال (يشك القعنبي/ ٣٢) (و/ ٩٢) كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفر المائم لا يفر المائم الله المائم المائم الله المائم الله المائم المائم الله المائم الله المائم الله المائم الله المائم المائم المائم الله المائم المائم المائم الله المائم المائم المائم المائم الله المائم الله المائم المائم المائم الله المائم المائم المائم الله المائم المائم المائم الله المائم الله المائم الله المائم الله المائم الله المائم المائم المائم الله المائم المائم المائم الله المائم المائم

#### رموز الروايات:

١ ـ الدراوردي: القعنبي عند الخلال (١١) الخزاعي وأبو الجماهر عند الخلال (٢١).
 الحزاعي عند أحمد (٣١).

- ٢ ـ مالك: القعنبي عند الطبراني (١٢) عبدالله بن يوسف عنده (٢٢). القعنبي عند البخاري (٣٢) ابن قزعة (٤٢) معن (٥٢). محمد بن الحسن (٦٢) إسماعيل في الأدب المفرد (٧٢) إسماعيل في صحيح البخاري (٨٢) القعنبي عند مسلم (٩٢) وعند النسائي (١٠٢).
  - ٣ يحيى بن فليح: عند الطبراني (١٣).
  - ٤ \_ مالك عن صفوان: محمد بن الحسن (١٤) معن (٢٤) إسماعيل (٣٤).
    - ٥ \_ أسامة عن صفوان: تمام (١٥) الطبراني (٢٥).

# ثانياً: حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ:

رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بلفظ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وجمع بين السبابة والوسطى ـ والساعي على اليتيم والأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله والصائم القائم لا يفتر».

قال الهيثمي (٨/ ١٦٠): (فيه ليث بن أبي سليم وهـو مدلس، وبقيـة رجالـه ثقات). قلت: ليث اختلط كذلك، والحـديث ذكره العسقـلاني في المطالب (٢/ ٣٨٧) ونسبـه إلى أبي يعلى.

وأول الحديث رواه البخاري من حديث سهل بن سعد، ومسلم من حديث أبي هريرة، وأبو نعيم (٣٤٦/١٦) من حديث مُرَّة الفهري.

# ثالثاً: الشواهد ونحوها:

أ ـ حــديث: «إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجــة الصــائـم القــائـم». رواه أبــو داود وغيره وله طرق وألفاظ خرجها الألباني ـ حفظه الله ـ في صحيحه (٢١).

ب ـ حـديث وهب بن مُنبّه أن الله ـ عـز وجل ـ قـال لداود ـ عليـه السـلام: (جـزاء مساعد الأرملة واليتيم ابتغاء مرضـاتي أن أظله في ظل عـرشي يوم لا ظـل إلا ظلي). رواه أبو نعيم في الحلية (٤/ ٤٧).

ج ـ قول كعب الأحبار: (طوبي لصاحب الأرملة والمسكين كيف يكرمهم الله بصحبة النبيين يوم القيامة). رواه أبو نعيم في الحلية (٦/ ١٩).

٨٧ - أخبرنا أبو أمية ثنا منصور بن سلمة الخزاعي وأبو الجماهر قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار».

# [وفي هذا الباب كراهية التقلل من المطعم ودخول المفاوز بغير زاد ولا نفقة].

٨٨ ـ أخبرنا عبدالله بن إبراهيم بن يعقوب الجيلي قال: سمعت أبا عبدالله: قال له عقبة بن مكرم: هؤلاء الذين يأكلون قليلًا ويقللون من طعامهم؟ قال: ما يعجبني. قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض.

٨٨ ـ رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (٢١٤ ـ ٢١٥) من طريق المصنف به، وذكره ذرابن أبي يعلى في الطبقات (١/ ٢٤٦ ـ ٢٤٧) في ترجمة عقبة، وعبدالرحمن إمام من أئمة أهل السنة، ومن شيوخ أحمد بن حنبل، وهو إمام في السنة وفي الحديث ثقة كبير القدر، وقوله هذا هو في الصوفية.

وانظر تلبيس إبليس (٢٠٦ ـ ٢٢٢) في نقد الصوفية في مسلكهم في الطعام والشراب، وقد توارثوا صفات أسلافهم فهم في عصرنا كأسلافهم، وقد ضل قوم جعلوا المسلمين كلهم فرقة واحدة.

وقول أحمد: لا يعجبني ـ بين سببه بروايته عن ابن مهدي أنهم يضعفهم عن أداء ما افترض الله عليهم من واجبات على أنفسهم وحقوق لأهليهم ودينهم، وليس من هدي السنة اتخاذ الجوع ديناً مع وجود الطعام، ولا من هدي السنة كذلك أن يأكل الإنسان كها وصف الله تعالى الكفار: ﴿ يَتَمَنَّونَ وَيَأْكُونَ كَا الْمُأْكُمُ ﴾ سورة محمد (١٢).

وكما قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «المسلم يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء». رواه البخاري في الأطعمة ومسلم في الأشربة من صحيحيهما، وصوفية زماننا في

عبادتهم بالرقص والغناء يعقبها الأكل أكل الحمير هم أشبه ما يكونـون بهم. والله المستعان.

وروى ابن الجوزي في التلبيس (٢١٥) من طريق المصنف قال: أخبرني المروزي قال: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل وقال له رجل: إني منذ خمس عشرة سنة قد ولع بي إبليس، وربما وجدت وسوسة أتفكر في الله \_ عزّ وجلّ \_، فقال: (لعلك كنت تدمن الصوم، أفطر وكل دسماً، وجالس القصاص).

قد رواه ابن الجوزي بإسناده إلى الخلال وذكر قبله بالسند ذاته آثاراً هاهنا، فما أدري أهذا الأخير من كتابنا هذا وسقط من المخطوطات التي رجعنا إليها، أم هو من كتاب غيره من جامع الخلال، فالله أعلم.

وفي هذه الوساوس يقول الذهبي ـ رحمه الله ـ في السير (٢٢/ ١١٢): (قلت: لا وجود لمن خاطبك في خلوتك مع جوعك المفرط، بل هو سماع كلام في الدماغ الذي قـ د طاش وفاش وبقى قرعـة كما يتم للمُبَرْسم والمغمور بـالحمى والمجنون، فـاجزم بهـذا واعبدالله بالسنن الثابتة تفلح).

وقال - رحمه الله - (٢٢/ ١٧٩): (فلا يغتر المسلم بكشف ولا بحال ولا بإخبار عن مغيب، فابن صائد وإخوانه الكهنة لهم خوارق، والرهبان فيهم من قد تمزق جوعاً وخلوة ومراقبة على غير أساس ولا توحيد فصفت كدورات أنفسهم وكاشفوا وفشروا، ولا قدوة إلا في أهل الصفوة وأرباب الولاية المنوطة بالعلم والسنن، فنسأل الله إيمان المتقين وتأله المخلصين..).

وانظر (١٠٨) و (١٢٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٠٦) في ذم الصبر عملى الجوع مع وجود السبيل إلى الطعام الحلال، ولابن أبي الدنيا كتاب (الجوع) وفيه من همذا الكثير.

٨٩ - أخبرنا أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبدالله قال لـه رجـل: إني أحب أن أخرج إلى مكة فتأمرني بذلك؟ قال له: إن كنت تطيق، وإلا فلا، إلا بزاد وراحلة، لا تخاطر.

٨٩ - (إلى مكة) فهذا مما يُشَدّ إليه الرحال للمقام فيها لفضلها أو للحج والعمرة لا إلى

الصحاري والبراري والقبور وسياحات المعاصى والبدع.

ثم هؤلاء المسافرون إلى بلاد الفسوق والكفر بلا زاد من دين ولا ضرورة من دنيا فإلى أين؟! خاطروا بدينهم ففقدوه وتشبهوا بالكفار والفساق في زيهم ولغتهم وأخلاقهم. . وبعد حين في دينهم. فإلى الله المشتكى من فعالهم.

وقد بسطت آداب الرحلة في طلب العلم في جزء لي.

وانظر قول الخلال في الأثر التالي تعقيباً على هذا الأثر، ولعله قد يفهم منه جواز السفر بغير زاد، وليس هو كذلك بل إنه أحمد ـ رحمه الله ـ يعني من ذلك: الزاد القليل بدليل قوله في الحادي والتسعين أنه حج بأربعة عشر درهماً وانظر حاشيتي عليه.

٩٠ أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبدالله سئل عن الرجل يدخل المفازة بغير زاد فأنكره إنكاراً شديداً، وقال: أف أف لا لا ـ ومد بها صوته ـ إلا بزاد ورفقاء وقافلة.

قال أبو بكر الخلال في قول أبي عبدالله في مسألة أحمد بن الحسين الأولة: (إن كنت تطيق وإلا فلا) فإن أطاق وعلم أنه يقوى على ذلك فلا يسأل ولا يستشرف نفسه لأن يأخذ أو يعطي فيقبل فهو مثل المتوكل على الصدق.

وقد أجازت العلماء التوكل على الصدق وأنا أبينه بعد هذا، وعلى ما فعل أبو عبدالله \_ رحمه الله \_ أيضاً.

٩٠ ـ رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (٣٠٢) بإسناده من طريق المصنّف به.

وليس فيه إباحة دخول المفازة لمن معه زاد ورفقة مطلقاً، إذ هذا شرط من شروط دخولها، ولكن لماذا يدخلها؟ أهي سياحة الصوفية!؟ أو التجارة فيمرُّ على المفاوز؟ أو السفر إلى خير؟!.

والمفازة الصحراء المقفرة قال ابن الأثير في النهاية (٣/ ٤٧٨): (سميت بذلك لأنها مهلكة من فوّز إذا مات، وقيل: تفاؤلًا من الفوز: النجاة).

وروى ابن عساكر في ترجمة أحمد من تاريخه (ص ٢٦٧) من طريق يعقـوب بن إسحاق

قال: سمعت أحمد بن حنبـل وسئل عن التـوكل فقـال: (قطع الاستشـراف بالإيـاس من الخلق).

قلت: يعني اليئاس من الخلق والثقة في الخالق ـ جل وعـلا ـ. وانظر: (٩٢) و (٩٤) و (١٢٠).

ووقع في النسخ: (الأوَّلة) وهذه لغة للعراقيين في كلمة (الأولى).

ولا بد من رفقة فقد قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو في صحيح الألباني (٦٢).

ولا بد من زاد لقول الله تعالى: ﴿ وَتَزَوَّدُوا لَهِا اللهِ اللهِ

٩١ - سمعت أبا بكر المروزي يقول: سمعت أبا عبدالله ـ رحمه الله ـ يقول: «حججت خمس حجج: ثنتين منها على قدمي، وقد كفى بعض الناس إلى مكة أربعة عشر درهماً. قلت: من يا أبا عبدالله؟ قال: أنا فمن قدر على هذا فنعم فأما أن يخاطر فيخرج بغير زاد وهو لا يؤمل من نفسه هذا فقد كرهت العلماء ذلك» وقد أنكر أبو عبدالله على المتكلين في ذلك إنكاراً شديداً.

91 - رواه ابن الجوزي في المناقب (٣٦٢) من طريق أحمد بن محمد بن عبدالخالق عن المروزي: قال: قال لي أبو عبدالله: (قد كفي بعض الناس من مكة إلى هاهنا أربعة عشر درهماً). قلت: من يا أبا عبدالله؟ قال: (أنا)، فهذه متابعة للخلال عن المروزي، وعن صالح بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: (حججت خمس حجج منها ثلاث راجلًا، أنفقت في إحدى هذه الحجج ثلاثين درهماً). وعن عبدالله بن أحمد قال: (حج أبي خمس حجات، ثلاث حجج ماشياً، واثنتين راكباً، وأنفق في بعض حجاته عشرين درهماً). وهذه أسانيد صحيحة، واختلاف العدد: إما من الحفظ أو اختلاف نفقة كل حج. والله أعلم.

وذكر المزي في تهذيب الكمال (١/٤٤٧ في ترجمة أحمد) عن صالح قال أحمد (...

سنة سبع وثمانين \_ يعني ومائة \_ . . وهي أول سنة حججتُ . .) ، وعن ابنه عبدالله (١/ ٤٤٨) قلت لأبي: مالك لم ترحل إلى جرير كها رحل أصحابك؟ . . . فقال: (لو كان معي ثلاثون درهماً!؟ فقال: (لقد حججتُ في أقل من ثلاثين) .

وروايــة ابن الجـوزي عن عبــدالله: (حـج أبي) هي من طــريق أبي نعيم في الحليــة (٩/ ١٧٥) ووقع في نشرة الحلية سقط ففيها: (خمس حجات ماشياً واثنتين راكباً)، وعند ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي (٨١) عن صالح: (لو كان معي خمسون درهماً).

وانـظر في نفقة أحمـد في حجه ومشيـه فيـه تـرجمتـه من تـاريـخ دمشق (٢٣٠ و ٢٥٧ ـ ٢٥٨)، ومن سير النبلاء (١١/ ٢١١ و ٢٢٨ ـ ٢٢٩).

وممن حج فقلَّتْ نفقته: فقد صح عن سفيان الثوري أنه أدخل على المهدي العباسي فقال له سفيان: (اتق الله واعلم أن عمر بن الخطاب حج فأنفق ستة عشر ديناراً، وأنت فيه). رواه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٧٧) من طرق صحيحة عنه، وروي عن أحمد أنه حج بخمسة دراهم (طبقات الحنابلة ١/ ١٩١ ـ ١٩٢) ولا يصح وفيه نكارة.

ومسألة الحج مشياً قد فعلها بعض الصالحين:

فقد حج محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني مصنّف المسند المعروف باسمه وصاحب ابن عيينة حج سبعين حجة ماشياً (تهذيب التهذيب ٩/ ٥١٩).

وقد ذكر البيهقي في السنن الكبرى المسألة بتفصيل في أطرافها بين من اختار الركوب ومن حج ماشياً (٤/ ٣٣٠ ـ ٣٣٠) والحلية (٩/ ٣٥) وغريب أبي عبيد (٤/ ١١٣) وإصلاح الغلط لابن قتيبة (١٢٣ ـ ١٢٤) وإتحاف المتقين (٤/ ٤٣٥ و ٤٣٦ و ٤٣٦ و ٤٣٦) وطبقات الحنابلة (٢/ ٧ ـ ٨)، والقرى لقاصد أم القرى للمحب الطبري (٤٥ ـ ٤٧١) والجعديات (٢٠٥ ـ ٢٠٠٧).

وروى الطبراني في الأوسط ومسند الشاميين (رقم ٥٦) من حديث أبي هريرة (للماشي أجر سبعين حجة وللراكب أجر ثـلاثين حجة) من طريق محمد بن محصن العكاشي ثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن عبدالواحد بن قيس سمعت أبا هريرة.

قلت: رجاله لا بأس بهم غير العكاشي فهو متروك متهم بالكذب، وقول عبدالواحد: (سمعت أبا هريرة) لا يصح وحال الإسناد إليه هكذا، وقا قال غير واحد إنه لم ير أبا هريرة ولم يسمع منه.

97 - أخبرني إبراهيم بن الخليل أن أحمد بن نصر أبا حامد حدثهم أن أبا عبدالله قد سأله رجل: أيخرج إلى مكة متوكلاً لا يحمل معه شيئاً. قال: لا يعجبني، فمن أين يأكل؟! قال: يتوكل فيعطيه الناس! قال: فإذا لم يعطوه أليس يستشرف لهم حتى يعطوه؟ لا يعجبني هذا، لم يبلغني أن أحداً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين فعل هذا، ولكن يعمل ويطلب ويتحرَّى. قال أبو بكر المروزي في هذه المسألة: إن أبا عبدالله جاءه رجل من أصحاب ابن أسلم فقال: ما تقول في رجل يريد سفراً: أيما أحبّ إليك يحمل معه زاداً أو يتوكل؟. قال أبو عبدالله: يحمل زاداً ويتوكل.

٩٢ - صدق أبو عبدالله - رحمه الله -: يحمل زاداً ويتوكل، فهذا هـ و الحق، وقد قـال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للرجل يريد أن يخلي ناقته ويتوكل:
 «اعقلها - أو قـال: قيدها - وتوكل».

رواه الترمذي (٢٦٣٦) واستغربه، وابن أبي الدنيا في التوكل (١٢) وأبو نعيم في الحلية (٨٠)، (٣٩٠) والبيهقي في الشعب (٢/١٠٦) من حديث أنس. ورواه ابن حبان (٧٢٠)، والحاكم (٣٥٣/٣)، والطبراني (٢١/١٩١)/مجمع الزوائد) والبيهقي في شعب الإيمان والحاكم (٢٥٣/٣)، والقضاعي في مسند (٢/١٠٦/١) والأداب (٤٦٠ - ٤٦١)، والعبدري في رحلته (٢٠٧)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/١٠٦)، والخطيب في الأسماء المبهمة (رقم ١٠٧)، كلهم من حديث عمرو بن أمية.

وروي من حديث ابن عمر، ولا يصح عنه ذكره الذهبي في الميزان (١/ ١٩٩).

ومن النوادر في شأن هذا الحديث: حكى التوحيدي في البصائر (١/ ١٠٢) قال: (سمعت رجلًا من كبار الشهود. انبرى قائلًا: صدق رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: اعقرها وتوكل، فاستثبته مغالطاً لسمعي فكان أشد، فلما شملنا الأنس على المائدة عرّفته وجه الصواب فكان سبب عداوته لي، والعقر الذبح.

والأثر رواه ابن الجوزي (٣٠٢) من طريق المصنف به.

وسقطت جملة (فإذا لم يعطوه . . . ) من (ب)، وفيها: (ويطلب ويتجر).

97 ـ أخبرنا محمد بن علي السمسار أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أن أبا عبدالله سأله رجل خراساني فقال أحج بلا زاد؟! فقال: لا، اعمل واحترف واخرج، النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد زوّد أصحابه، فقال الخراساني: فهؤلاء اللذين يغزون ويحجون بلا زاد هم على الخطأ؟! قال: نعم هم على الخطأ.

٩٣ ـ رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (٣٠٢ ـ ٣٠٣) من طريق المصنّف، وقول أحمد (اعمل واحترف واخرج) كلام واحد ثم بدأت جملة أخرى (النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ زود أصحابه) ولم يفهم ذلك صاحب حاشية التلبيس واستشكلها حين جمعها: (وأخرج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . . . ) قال صاحب الحاشية: (لعلها حشو)!

وفي هذه المسألة فائدة من حيث إن الخراساني ذاك وهو من عامة الناس ـ وشأنهم في الفهم متقارب ـ لم يقنعه قول أبي عبدالله واحتجاجه بالسنة والصحابة فرجع فقال: (وهؤلاء...) كأنه يتعجب: (إنهم يغزون ويحجون أفيكونون مع ذلك على الخطأ)، مقالة قديمة ولا تزال في الناس، وإنما الحجة كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهدي خير القرون لا علماء السوء ورهبان الضلالة وأمراء الفتنة.

وقد روى ابن الجوزي (٣٠٢) عن محمد بن كثير الصنعاني سأله رجل عن الزّهاد النين لا يتزودون ولا ينتعلون ولا يلبسون الخفاف؟ فقال محمد: (سالتني عن أولاد الشياطين ولم تسألني عن الزهاد)، فقال الرجل: فأي شيء الزهد؟ قال محمد: (التمسك بالسنة والتشبه بأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -). ومحمد روى عن الأوزاعي والثوري وحماد بن سلمة وغيرهم، وقال أبو حاتم الرازي: كان رجلاً صالحاً، وإسناد ابن الجوزي إليه لا بأس به، وانظر في مدح ترك الزاد في السفر وأنه من أعلى مقامات التوكل: إحياء الغزالي (٩/ ٤٧٥) و ٤٩٤) وهكذا الرجل في كتابه هذا وغيره!

وقول أحمد: (النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ زوّد أصحابه) هـو من سننه العملية، ولا يحضرني الأن في ذلك حـديث، لكن قال الله ـ عـز وجل ـ: ﴿ وَلِا عَلَا اللّهِ عَـلَمُ مُ اللّهُ اللّهِ عَـلَمُ مُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَمَا وزوّدهم للغزو، وهؤلاء لم يجد ما يحملهم عليه.

والحديث (١٠٥) فيه أنه زودهم، لكن إسناده ضعيف.

98 - وأخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال: سمعت أبا معين الحسين بن الحسن الرازي قال: شهدت أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - جاءه رجل من أهل خراسان فقال له: يا أبا عبدالله معي درهم وأراه [قال] أحج بهذا الدرهم. فقال له أحمد: «اذهب إلى باب الكرخ فاشتر بهذا الدرهم مَنّا واحمل على رأسك حتى يصير عندك ثلاثمائة فإذا صار عندك ثلاثمائة فحج قال: يا أبا عبدالله ما ترى مكاسب الناس؟!قال أحمد: انظر إلى هذا الخبيث يريد أن يفسد على الناس معايشهم. قال: يا أبا عبدالله أنا متوكل. قال: فتدخل البادية وحدك أو مع الناس!؟ قال: لا، مع الناس. قال: كذبت لست أنت بمتوكل، فادخل وحدك، وإلا فأنت متوكل على جُرُب الناس».

98 ـ رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (٣٠٣) من طريق المصنف به، وذكره القـرطبي في تفسير آية البقرة (١٩٧): (وتزودوا) عن ابن الجوزي به.

والمنّ: هـو العسل الحلو الـذي ينزل من السماء عفواً بـلا علاج، والكمـأة من المن لا مؤونة فيها ببذر ولا سقي (النهاية لابن الأثير ٤/ ٣٦٦)، وفي رواية ابن الجوزي: (حباً) بدل: (منّاً) فلعل الناشر غيّرها والله أعلم، وجُرُب: جمع جراب وهو معروف.

وهذا يشبه ما يذكر عن عمر \_رضي الله عنه \_ أنه قال لأهل اليمن الذين يحجون بغير زاد ويقولون: متوكلون، فقال: (أنتم المتواكلون)، وذكر البيهقي في الشعب وروى العسكري في الأمثال أنهم قالوا: متوكلون، فقال عمر: (كذبتم إنما المتوكل رجل ألقى حبّه في التراب وتوكل على رب الأرباب) ذكره الدميري في حياة الحيوان (١/ ٦٦٦) ويأتي رقم (١٠٣) هاهنا.

والحج لا يجب إلا على القادر عليه لقول الله عز وجل: ﴿ وَلِهِ عَلَا ٱلنَّاسِمُ الْبُتِكِنَاتُ عَلَاعً اللهِ عَلَ السلف أن السبيل هو النزاد والراحلة، الله وصح مرفوعاً، وقول أحمد وحمه الله -: (ثلاثمائة) كأنه يذهب فيه إلى ما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنها -: أنه قال: (من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء). رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٩١) وأحمد في مسائل

أي داود (٩٧) عن وكيع عن عمران بن جبير عن النزال بن عمار عن ابن عباس به، كذا في المصنف والصحيح عمران بن حدير، وهو ثقة، والإسناد صحيح لولا مكانة النزال فقد أشار البخاري وابن حبان إلى أنه لم يسمع من ابن عباس، وقد رواه الطبري في تفسيره من طريق أبي عبدالله البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (... درهم فهو السبيل إليه). ورواه سعيد بن منصور باللفظ الأول (القرى لقاصد أم القرى ص ٦٦)، وقال أبو داود: (سمعته (يعني أحمد) قال: تكلم بهذا ابن عباس بالبصرة يعني أن الأمصار تختلف في هذا لبعد المسافة وقربها).

وفي ذكر الخمسمائة ونحوها انظر: مسائل عبدالله (١٩٧)، وشرح العمدة لابن تيمية (١/ ٢٠٤).

وقول أحمد \_ رحمه الله \_: (فادخل وحدك) لا يفهم عنه إباحته دخول البادية وحده لمن يدعي التوكل فهذا أسلوب عربي معروف كقوله \_ صلى الله عليه وسلم \_: «جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر». صحيح علقه البخاري في النكاح من صحيحه ووصله غيره (فتح الباري ٩/ ١١٧ \_ ١٢٠) وقد نهى \_ صلى الله عليه وسلم \_ عن الاختصاء.

فقول أحمد: (فادخل وحدك) ليس فيه أنه يرى جواز ذلك، فقد قال فيها رواه إسحاق في مسائله (٢٩٨): قال أحمد: (ما السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين).

وذكر ابن الجوزي عقب ذلك الأحاديث الصحيحة في النهي عن سفر المرء وحده، وما لبسه إبليس على الصوفية في دخول المفازة بغير زاد، فراجعه فإنه مهم، ويقع في مخالفته كثير من الناس خاصة سفر الوحدة.

في (ب) و (ظ): (محمد بن أحمد بن جمامع)، وفي (ب): (الحسين بن الحسين... مكتلًا.. جربات) بدل: (الحسين بن الحسن.. مناً.. جرب).

٩٥ - أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقة قال: ثنا إسحاق بن داود بن صبيح قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: يا أبا سعيد إن ببلدنا قوماً من هؤلاء الصوفية. قال: لا تقرب هؤلاء فإنا قد رأينا من هؤلاء قوماً:

فبعضهم أخرجهم الأمر إلى الجنون، وبعضهم أخرجهم إلى الزندقة. ثم قال: خرج سفيان الثوري في سفر فشيعته فكان معه سفرة فيها الفالوذج، وكان فيها حَمْلٌ.

٩٥ ـ حسن، رواه ابن الجوزي في التلبيس (٢١٥) من طريق المصنّف بــه، وأحمد ثقة، وإسحاق ترجم له الخطيب وغيره فلم يـذكروا روايته عن ابن مهدي فتُستدرك من هاهنا، وذكروا أن ابن منده قال فيه: (يروي مناكير) لم يذكروا غير هـذا، وينظر في مثل هذه الرواية، على أنها قد وردت بنحوها عن المصنّف من طريق آخر.

قال ابن بطة في الإبانة (٤٦٢): [أخبرني أبو القاسم القصباني ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون ثني علي بن الحسين بن هارون ثني محمد بن هارون ثنا سويد قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي وذكر الصوفية فقال: (لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام، عليكم بأصحاب القماطر فإنما هم بمنزلة المعادن مثل الغواص: هذا يُخرج درّة وهذا يخرج قطعة ذهب)]. وأبو بكر هو الخلال، وأصحاب القماطر هم أصحاب الحديث.

وقـول ابن مهدي حقيق أن تتـأمله، ومن شاء طـالـع أحـوال القـوم ونـظر في كتـاب: (تلبيس إبليس) لابن الجـوزي، ولن تجده بعـد ذلك ـ إن كـان منصفاً لازائغـاً ـ إلا يقول قولة ابن مهدي الإمام الخبير بالسُّنَّة وبأحوال الرجال، ـ رحمه الله تعالى ـ.

وقد فصَّلت وجوه ذلك في كتابي: ﴿شُعَبِ النَّفَاقِ، يسرُّ الله إتمامه.

٩٦ - أخبرنا طالب بن قرة الأذني ثنا محمد بن عيسى ثنا ابن المبارك قال: ما رأيت أحداً منهم عاقلاً «يعنى الصوفيين».

97 ـ طالب لم أجد من ترجمه إلا ابن أبي يعلى في الطبقات (١/ ١٧٩) وعنده (ابن حرة)، ولم يذكر فيه ما يستدل لحاله، وهو من أصحاب أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ، ومحمد بن عيسى هو ابن الطباع ثقة ثبت.

وعبدالله بن المبارك هو الإمام العالم الورع المجاهد.

وقد روى أبو نعيم في الحلية (٩/ ١٤٢) عن محمد بن إدريس الشافعي الإمام المشهـور قال: (لو أن رجلًا عاقلًا تصوف لم يأت الظهر حتى يصير أحمق). 97 ـ أخبرنا إسحاق بن سيار النصيبي حدثني عبدالملك بن زياد النصيبي قال: كنا عند مالك فذكرت له صوفيين في بلادنا فقلت له: يلبسون فواخر ثياب اليمن ويفعلون كذا. قال: فقال لي: ويحك أو مسلمون هم!؟ قال: فضحك حتى استلقى قال: فقال لي بعض جلسائه: يا هذا ما رأينا أعظم فتنة على هذا الشيخ منك ما رأيناه ضاحكاً قط.

٩٧ ـ إسحاق لم أجده ويراجع في كتب طبقات المالكية ولم أجده في طبقات القاضي عياض، وعبدالملك ذكره في الميزان (٢/ ٢٥٥) فلم يـزد عـلى ذكـر روايتـه عن أحمـد بن عبدالله الشاشي والنقل عن الأزدي بأنه غير ثقة، وزاد في اللسان (٤/ ٦٤) عن ابن حبان أنه: (مستقيم الحديث يغرب عن مالك).

قلت: قول الأزدي غير مسلَّم في الجرح، وقول ابن حبان في التوثيق لا بأس به في غير المجهولين، وعبدالملك معروف، وإغرابه لعله في المسند لا في مثل بابنا هذا، والله أعلم.

٩٨ - أخبرنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق ثنا ابن عيينة عن عبدالملك عن الشعبى في قوله تعالى: ﴿ وَتَكَزُّودُوا ﴾ قال: هو الكعك والتمر.

۹۸ ـ إسناده صحيح، وعبدالملك هو ابن سعيد بن حيان بن أبجر، والشعبي عامر بن
 شراحيل تابعي إمام كبير القدر.

والآية من سورة البقرة (١٩٧).

وقال صاحب الدر المنثور في تفسيرها (١/ ٥٣٢): (أخرج وكيع وسفيان بن عيينة وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الشعبي قال: (وتزودوا) قال: الطعام: التمر والسويق).

قلت: ويراجع تفسير عبدالرزاق فهو فيه، وهؤلاء أخرجوه في تفاسيرهم.

٩٩ ـ حدثنا أحمد ثنا عبدالرزاق ثنا ابن عيينة عن محمد بن سوقة عن عكرمة
 وحدثنا أحمد ثنا أبو نعيم عن الثوري عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير
 في قوله ﴿ وَتَكَرَوَّ دُواً ﴾ قال: الكعك والسويق.

٩٩ ـ إسناده صحيح، ويأتي عن عكرمـة في سبب نزول الآيـة، وقد ورد من طـريقين

وبألفاظ عن سعيد بن جبير:

أ ـ رواه وكيع في تفسيره قال: حدثنا الثوري عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير: (وتزودوا) قال: (الحشكنانج والسويق) ذكره ابن كثير في تفسير الآية (١٩٧) من سورة البقرة. وزاد في الدر المنثور (١/ ٥٣٢) نسبة هذا اللفظ إلى رواية ابن أبي شيبة، ورواه الثوري في تفسيره (ص ٦٤) ثنا محمد به ولفظه: (السويق والدقيق والكعك).

ب ـ وفي الـدر (١/ ٥٣٢) قـال: [أخرج سفيـان بن عيينــة عن سعيـد بن جبــير: (وتزودوا) قال: هو الكعك والزيت]. فهاك طريقي الروايـة عن سعيد، ويـراجع تفسـير عبدالرزاق فهو فيه.

وقد روي في تفسير الزاد ما هو؟ عن ابن عمر قال: (أمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق).رواه الطبري وابن مردويه (ابن كثير ١/ ٣٤٨ ط الشعب) من طريق عمرو بن عبدالغفار وأظنه الفقيمي وهو متهم.

وأحمد هو ابن منصور الرمادي.

۱۰۰ ـ أخبرنا أحمد ثنا عبدالرزاق ثنا عمر بن ذر قال: سمعت مجاهـداً قال: كانوا يحجـون ولا يتزودون فـرخص لهم في الزاد فـأنزل: ﴿وَتَـــَزَوَّدُواْ فَإِرِبَــَكَ خَيْرَالزَّادِاُلنَّقُوْئُ ﴾ .

١٠٠ ـ إسناده صحيح، وقد ثبت ذلك في سبب نــزول الآية عن جمــع من الصحابـة
 والتابعين تأتي أسانيدهم، ورواه المصنّف في الرابع بعد الماثة من طريق آخر عن مجاهد.

وفي (ب): (حدثنا أحمد). وفي المنشورة (زر).

وأحمد هو ابن منصور الرمادي.

۱۰۱ ـ حدثنا أحمد ثنا عبدالرزاق ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: كانوا يحجون بغير زاد فأمروا أن يتزودوا وقال (خير المزاد التقوى).

١٠١ ـ إسناده صحيح، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن محمـد بن عبدالله بن يـزيد

المقرىء عن سفيان به، والطبري من طريق عمرو الفلاس عن سفيان به، ورواه سفيان بن عيينة في تفسيره وابن أبي شيبة به (الدر ١/ ٥٣١). لكن:

رواه النسائي في التفسير أنبأ سعيد بن عبدالرحمن المخنزومي ثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، وسعيد ثقة، فإما أن يكون ابن عيينة يرويه بالوجهين، وإما أن يكون قد وهم سعيد في مقابلة الآخرين الذين أوقفوه على عكرمة.

لكنه: قد صح من غير طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس ـ ويأتي في الثالث بعد الماثة ـ وقد رجح ابن أبي حاتم وقف على عكرمة. والصحيح وصله بذكر ابن عباس، والوصل زيادة ثقة.

107 ـ أخبرنا الحسين بن أحمد الكرماني ثنا أبو بكر ثنا سويد بن عمرو الكناني عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم ﴿وَتَكَزُودُواْ فَإِلَى خَيْرَالزَّادِالنَّقُوكَ﴾ قال: كان ناس من العرب إذا حجوا فبلغوا ثنية أو عقبة لم يتنزودوا وتركوا الزاد، وقالوا: نتوكل فأمروا أن يتزودوا.

۱۰۲ ـ لم يـزد في الــدر (١/ ٥٣١) عــلى نسبتــه للطبــري. وإبــراهيم هــو ابن يــزيـــد. النخعي.

في (ب): (الحسين بن أحمد)، وفي (ظ): (الحسن).

۱۰۳ ـ أخبرنا الحسين ثنا أبو بكر ثنا شبابة ثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون فيحجون فيأتون إلى مكة فيسألون الناس فأنزل الله: ﴿ وَتَكَزَّوَّدُوا فَإِلَى خَيْرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ

۱۰۳ ـ صحيح، رواه ابن الجوزي في التلبيس (۳۰۲) باسناده إلى المصنف به. وقد رواه البخاري وأبو داود وعبد بن حميد والبيهقي في السنن (٤/ ٣٣٢) وفي الشعب (١/ ١٠٥/ ٢) وابن حبان في صحيحه من طرق عن شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس (ابن كثير ١/ ٣٤٨).

وقد روي من طريق آخر عن ابن عباس: رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم من طريق عطية العوفي عنه (الدر ١/ ٥٣١) وإسناده ضعيف.

وروى ابن أبي الدنيا في التوكل (رقم ١١) عن معاوية بن قرة أن عمر بن الخطاب لقي ناساً من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون، فقال: (بل أنتم المتكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله).

وإسناده ضعيف، ورواه العسكري في الأمثال، وعلّقه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ٢٠٦/ ٢) قال: (وروي عن معاوية بن قرة. . .)، وسبق لـه ذكر هـاهنا في (٩٤)، وقال البيهقي عقبه: (وقوله: (المتكلون) يعنى على أموال الناس).

وكذلك ورد ذكر هذا السبب لنزول الآية:

١ - عن ابن عصر - رضي الله عنها - وفي الإسناد إليه ضعف، رواه الطبري وابن مردويه (ابن كثير ١ / ٣٤٨).

٢ ـ عن ابن الزبير قال: كان الناس يتوكل بعضهم على بعض في الـزاد فأمـرهم الله ـ
 عز وجل ـ أن يتزودوا. رواه الطبراني بإسناد ضعيف (مجمع الـزوائد ٦/ ٣١٨)، ووقـع في الدر (١/ ٥٣١) (عن الزبير) وهو غلط يستدرك من مجمع الزوائد.

٣ ـ عن قتادة قال: كان أناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، فأمرهم الله بالزاد والنفقة في سبيل الله. رواه عبد بن حميد (الدر ١/ ٥٣١).

وسبق في سبب النزول عن:

۱ ـ مجاهد.

۲ ـ عکرمة.

٣ ـ إبراهيم النخعي.

قلت: ولعل في هذه الآية وتفسيرها مع ما صح في ذم المسألة (سؤال الناس) ما يرد ما يفعله هؤلاء الحجاج ـ بزعمهم ـ الذين يتكففون الناس يوم عرفة، وهو يوم لا يُسأل فيه غير الله ـ عز وجل ـ فإنهم حتى لو كانوا في حاجة فها الـذي جاء بهم إلى الحج بغير زاد!؟ ولكن الذي لا يستحي من الله ـ عز وجل ـ لا يستحي من الناس، والله المستعان.

وكذلك ففيه الرد الصريح على هؤلاء الصوفية الذين ابتدعوا ـ وما أكثر ما ابتدعوا بل

ما أقل ما اتبعوا \_ معنى للتوكل غير ما في الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة.

وقد سئل سفيان بن عيينة ـ رحمه الله تعالى ـ عن قوم يلبسون الشعر ويحجون ولا يتزودون ويزعمون أن من حمل الزاد فليس بمؤمن، فقال: (كذبوا، هؤلاء أعداء السنّة، لا تجالسوهم ولا تحدّثوهم). رواه ابن حبان في الثقات (٨/ ٢٦٩) وإسناده صحيح، وقول السائل: (يلبسون الشعر) فكأنهم الصوفية فهذا لباسهم وهذا اعتقادهم، وانظر قبائحهم في ترك الزاد بدعوى التوكل في تلبيس إبليس (٢٩٩ ـ ٣٠٣).

وفي (ب): (فيتكالون) بدل (فيسألون).

105 ـ أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن الحكم ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: 

﴿ وَتَكَزَوَّ دُواً ﴾ قال: كان أهل الآفات يخرجون في الحج يتوصلون بالناس بغير زاد فأمروا أن يتزودوا.

١٠٤ ـ هـو في تفسير مجاهد (١/ ١٠٣) وكله من طريق آدم بن أبي إياس عن ورقاء
 عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. وعند الطبري من هذا الطريق.

وقد سبق في (المائة) من رواية عمر بن ذر.

وقـد رواه سفيان الشوري في تفسيره (ص ٦٤) عن عمـرو عن مجاهـد قال: (كـانوا لا يتزودن فأمروا أن يتزودوا، وكانوا لا يركبون فأمروا أن يركبوا).

فهذه طرق ثلاثة صحيحة عن مجاهد، على الخلاف المعروف في اتصال رواية ابن أبي نجيح عنه.

وفي (ب): (يتوكالون) بدل (يتوصلون).

معلم الحراني الباهلي ثنا المغيرة بن مسلم الحراني الباهلي ثنا المغيرة بن سقلاب ثنا عبدالعزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث جيشاً فيهم رجل يقال له حدير وكانت تلك السنة قد أصابتهم شدة من قلة الطعام فزودهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونسي

أن يرود حديراً قال: فخرج حدير صابراً محتسباً. قال: وهو آخر الركب يقول: لا إله إلا الله والله أكبر والحمدلله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول: نِعْم الزاد هو يا رب. قال: وهو يرددها وهو في آخر الركب. قال فجاء جبريل إلى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقال لـه: إن ربي أرسلني إليك يخبر أنك زودت أصحابك ونسيت أن تزوِّد حديراً وهو في آخر الركب يقول: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول: نِعْم الزاد هو يا رب. قال: فكلامه ذلك له نور يوم القيامة ما بين السماء والأرض فابعث إليه بزاد فدعا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجلًا فدفع إليه زاد حديس وأمره إذا انتهى إليه حفظ عليه ما يقول، وإذا دفع إليه الزاد حفظ عليه ما يقول، ويقول له: إن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يقرئك السلام ورحمة الله ويخبرك أنه كان نسي أن يزودك، وأن ربي تبـارك وتعالى أرســل إليَّ جبريــل فذكرني بك فذكره جبريل وأعلمه مكانك قال: فانتهى إليه وهو يقول: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول نِعْم الراد هذا يا رب. قال: فدنا منه ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم \_ يقرئك السلام ورحمة الله وقد أرسلني إليك بزاد معي، ويقول: إني إنما نسيتك فأرسل إليَّ جبريل من السهاء يذكّرني بك. قال: فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم قال:

الحمدلله رب العالمين، ذكرني ربي من فوق سبع سماوات ومن فوق عرشه، ورحم ضعفي وجوعي، يا رب كما لم تنس حديراً، فاجعل حديراً لا ينساك.

قال: فحفظ الرجل ما قال، فرجع إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأخبره بما سمع منه حين أتاه وبما قال حين أخبره. فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «أما إنك لو رفعت رأسك إلى السماء لرأيت لكلامه ذلك نوراً ساطعاً ما بين السماء والأرض».

-1.0

١ - ضعيف، رواه ابن مندة وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) لهـما من طريق المغيرة به
 (الإصابة ١/ ٣١٧ والتجريد للذهبي ١/ ١٢٤). والمغيرة ضعّفه الـدارقطني وابن عـدي

ولم يصب من وثقه (الميزان ٤/ ١٦٣ واللسان ٦/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣) ولذلك اعتمد الذهبي في المغنى (٢/ ٦٧٢) قول من ضعّفه، وعبدالعزيز فيه مقال من جهة ضبطه.

٢ ـ قال العراقي في المغني: (لم أجد له أصلاً إلا في حديث ضعيف من حديث ابن عمر رواه ابن منده في الصحابة وسمًى الرجل حديراً، وقد رويناه من طريق البيهقي أنه وصل لحدير من أبي الدرداء أشياء فقال: اللهم إنك لم تنس حديراً فاجعل حديراً لا ينساك، وقيل: إن هذا آخر لا صحبة له يكنى أبا بردة، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وذكره في الصحابة أبو أحمد الحاكم وابن عبدالبر. .) (إتحاف المتقين ٤/ ١٣٠ ـ ١٣٠).

قلت: قصته مع أبي الدرداء رواها ابن الأثير في الصحابة (أُسْد الغابة ١/ ٣٨٨) ونسبها كذلك إلى ابن منده وأبي نعيم، وإسنادها منقطع.

 ٣ ـ والحديث علقه ابن الجوزي في صفة الصفوة (١/ ٣١٢)، وذكره ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق (٦/ ٢٤٥).

٤ \_ ومراد المصنف \_ رحمه الله \_ من إيراد الحديث بيان أن النبي \_ صلى الله عليه
 وسلم \_ كان يزود أصحابه في سفرهم، وأنه لا يسافر أحد بدون زاد.

# [الحجة على الذين يزعمون أنهم يتوكلون فيتركون العمل]

الذين لا يتجرون ولا يعملون يحتجون بأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ زوج الذين لا يتجرون ولا يعملون يحتجون بأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ زوج على سورة من القرآن فهل كان معه شيء من الدنيا!؟ قال: وما علمهم أنه كان لا يعمل. قال: قلت: يقولون: نقعد وأرزاقنا على الله عزَّ وجلَّ. قال: ذا قول رديء خبيث، الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأُلسَّعَوْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ﴾. فإيش هذا إلا البيع والشراء.

١٠٦ ـ رواه ابن الجــوزي في تلبيس إبليس (٢٨٤) من طريق المصنَّف بلفظ: هؤلاء المتوكلة يقولون: نقعد. . هذا قول رديء، أليس قد قال الله تعالى: ﴿لِلْاَلُونِيَ لِلسَّلَوْا ﴾ الآية)، لم يذكر أوله ولا آخره. والآيات من سورة الجمعة (٩ ـ ١٠).

وفي ذم القعود في البيت عن الكسب:

O روى ابن الجوزي (٢٨٣ - ٢٨٤) من طريق أبي القاسم بن الختلي قال: سألت أحمد بن حنبل وقلت: ما تقول في رجل جلس في بيته أو في مسجده وقال: لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي، فقال أحمد: (هذا رجل جهل العلم، أما سمعت قول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «جعل الله رزقي تحت ظل رمحي» وحديثه الأخر في ذكر الطير تغدو عليه وسلم ـ: «جعل الله رزقي تحت ظل رمحي» وحديثه الأخر في ذكر الطير تغدو من خماصاً: فذكر أنها تغدو في طلب الرزق، قال تعالى: ﴿ وَيَاخَرُونَ يَعْرِيُونَ فِ الْأَوْنِيَبَّتُونَ مِنْ فَعْرُالُهَ وَ وَقَالَ : ﴿ لَيَرَعَلَكُمُ مُنَاتُ أَنْ بُنْتُواْفَلُكُمْ نَرَبِّكُمْ ﴾، وكان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتجرون في البر والبحر، ويعملون في نخيلهم، ولنا القدوة بهم). وفي إسناده مقال، وحديث الرمح صحيح، رواه أحمد في المسند وابن المبارك في الجهاد (١١٦) وله شاهد من مرسل مكحول بنحوه عند يجيى بن آدم في الخراج (٢٥٥). ولابن رجب رسالة في شرحه، وحديث: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كها يرزق الطير..» صحيح رواه أحمد والترمذي وغيرهما (الصحيحة ١٣٠) و (إتحاف المتقين ه/ ٢١٤)، وابن أبي الدنيا في التوكل (١ و ٢)، والأصبهاني في الترغيب (١٨٨)، والبيهقي في الأداب (٢٥٨) وشعب المؤمل (٢٠)، والقضاعي في الشهاب (٢/ ٢٩١). وآية: ﴿ وَيَاخُرُونَ يَصُرِيُونَ ﴾ من سورة المؤمل (٢٠)، وآية: ﴿ وَيَاخُرُونَ يَصُرِيُونَ ﴾ من سورة المؤمة (٢٠)، وآية: ﴿ وَيَاخُرُونَ يَصُرِيُونَ ﴾ من سورة المؤمة (٢٠)،

O روى ابن الجوزي (٢٨٤ ـ ٢٨٥) من طريق الحلال عن المروزي قال: سألت أبا عبدالله عن رجل جلس في بيته وقال: أجلس وأصبر وأقعد في البيت ولا أطلع على ذلك أحداً، فقال: (لو خرج فاحترف كان أحب إليَّ، فإذا جلس خفتُ أن يخرجه جلوسه إلى غير هذا) قال المروزي: قلت: إلى أي شيء يخرجه؟ قال أحمد: (يخرجه إلى أن يتوقع أن يُرْسَل إليه).

وسبق في التاسع والعشرين عن فضيل بن عياض في هذه المسألة، وهي كذلك مبسوطة في كتابي الكبير: الصحبة في الغربة.

والأثر الذي ذكره المصنف فيه احتجاج الصوفية بحديث «زوجتكها بما معك من القرآن» هذا الحديث صحيح رواه البخاري في مواضع كثيرة من صحيحه في كتاب النكاح وغيره ومسلم في النكاح من صحيحه وانظر تخريج ابن حجر له (الفتح ۹/ ۲۰۵)، وقولهم: (على سورة من القرآن) كذا والصحيح أنها سور (الفتح ۹/ ۲۰۸)، واحتجاجهم

بالحديث رده أحمد بقوله: «وما علمهم أنه كان لا يعمل»، وقال صاحب الفتح (٩/ ٢١٦): (وتعقب باحتمال أن يكون النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اطلع من حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب قوته وقوت امرأته، ولا سيها مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة باليسير).

وقال أحمد: (ومن حرم المكاسب والتجارات وطيب المال من وجهه جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجهها حلال، فقد أحلها الله عز وجل ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم \_، فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف) (طبقات الحنابلة 1/ ٣٠ \_ ٣١).

1۰۷ ـ حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث الحمصي ثنا يحيى بن صالح ثنا محمد بن عمرو المخزومي ثنا عبدالله بن بسر المازني أنه كان إذا صلى الجمعة خرج إلى السوق يتأول هذه الآية: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَأَنتَشِرُواْفِ ٱلْأَرْضِ وَأَبْنَغُواْمِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ إلى آخر الآية.

١٠٧ - بُسر - بضم الباء وإسكان السين، وعبدالله - رضي الله عنه - من آخر الصحابة موتاً، وقد قال في الدر المنثور (٨/ ١٦٤) في آية الجمعة (١٠): (أخرج أبو عبيد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن عبدالله بن بسر الحراني قال: رأيت عبدالله بن بسر المازني صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الجمعة خرج فدار في السوق ساعة، ثم رجع إلى المسجد، فصلى ما شاء الله أن يصلي، فقيل له: لأي شيء تصنع هذا؟ قال: (لأني رأيت سيد المرسلين هكذا يصنع) وتلا هذه الآية: ﴿ وَإِنَا شَيْكِا الْمَالُونُ الْمُرْكِرُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وفي المطبوعة (بشر) والصحيح بالسين المهملة.

ولم أجد الأثرين في ترجمته من الإصابة والاستيعاب وتاريخ ابن عساكر، ومجمع الزوائد/التفسير، وقوله: (أبو عبيد) هو في فضائل القرآن، (وابن المنذر وابن مردويه) في تفاسيرهم.

وروى ابن أبي حاتم في تفسيره من عراك بن مالك \_ وهو تابعي \_ أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: (اللهم أجبتُ دعوتك، وصليتُ فريضتك،

وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين). ذكره ابن كثير في تفسير الآية (٧/ ١٤٩/ ط الشعب).

١٠٨ - وأخبرنا المروزي قال: قلت لأبي عبدالله: إن قوماً كانوا بمكة في مسجد فجاءهم رجل فقال: قوموا خذوا هذا اللحم فقالوا: لا أو تذهب فتشويه وتجيء به. فقال: أما الساعة فقد أمر بالعمل، ثم قال: إذا قال لا أعمل فجيء إليه بشيء مما قد عمل واكتسبوه لأي شيء يقبله؟! قلت: يقول هذا رزقي! قال: هو يقبل ممن يعمل، كان علي بن أبي طالب عليه السلام يعمل حتى تذبر يده وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعملون.

۱۰۸ ـ رواه ابن الجـوزي في تلبيس إبليس (۲۸٤) من طـريق المصنف فخلطه مـع السادس بعد المائة ولم يذكر من لفظه إلا قولـه: (إذا قال: لا أعمـل وجيء إليه بشيء قـد عُمل واكتُسب، لأي شيء يقبله من غيره!؟).

وقول أحمد فيه لطف، يعني أنه إذا كان الصوفي لا يرى العمل والتكسب فلأي شيء يأكل من عمل وتكسب غيره!؟ ثم ذكر \_ رحمه الله تعالى \_ الحجة عليهم بخير قرون هذه الأمة، وبدأ بذكر علي \_ رضي الله عنه \_ لأن الصوفية انتسبوا إليه كالشيعة وهو منهم بريء.

وقوله: (كان يعمل حتى تذبريده) لم أجده ولا لقوله: (تذبر) ذكر في كتب الغريب، لكن قال علي - رضي الله عنه -: (جعت مرة بالمدينة جوعاً شديداً فخرجت أطلب العمل في عسوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة من الأنصار قد جمعت مدراً تسريد بلّه ف أتيتها فقاطعتها كل ذَنوب على تمرة فمددت ستة عشر ذَنوباً حتى مجلت يسداي . . .). رواه أبو نعيم في الحلية (١/ ٧٠ - ٧١) وإسناده صحيح، ورواه البيه قي في سننه (٦/ ١١٩ - ١٢٠) وأحمد في المسند (١/ ٩٠) وفي الزهد (١٣١) وغيرهم دون موضع الشاهد منه وهو قوله: (مجلت يداي) قال ابن الأثير في النهاية (٤/ ٣٠٠): (مجلت يده تمجل مجلاً - بفتح الميم وفتح الجيم أو كسرها - إذا ثخن جلدها وتعجر وظهر فيه ما يشبه البثر من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة)، والذنوب بفتح الذال: الدلو الملأى.

وقول أحمد: (كان الصحابة يعملون) هذا شيء مستفيض مشهور، وانظر السادس بعد

الماثة، وقد ساق ابن الجوزي في التلبيس (٢٨٢) حرف بعض الصحابة وأعمالهم، وروى (٢٨٣) عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتجرون في تجر الشام منهم طلحة بن عبيدالله وسعيد بن زيد.

وإسناده لا بأس به لولا عنعنة قتادة وهو مدلس.

فكان من الصحابة: التاجر والحارث في الأرض والذي يحمل على ظهره والخياط والصانع الذي يصنع بيده.

وفي (ب): (قد أمروا) بدل (فقد أمر). .

وروى مسلم في صحيحه (الجمعة/ وجوب غسل الجمعة/ ١٤٧) من حديث عائشة قالت: (كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة. .)، ورواه البخاري (البيوع/ كسب الرجل/ ٢٠٧١) بلفظ: (كان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عمال أنفسهم). وفي حديث تطويل معاذ الصلاة: (ونحن نعمل بأيدينا) وهو حديث متفق عليه.

وفي حديث أبي هريرة قال: (وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم) وهو في مستخرجي على السبعيات.

وروى البيهقي في شعب الإيمان (١/ ١٠٩/ ١) بإسناد عتمل أن عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى ـ قيل له: (لو تعبد الناس لآتاهم الله الرزق) فقال عبدالله: (يُعْرَف هذا، إن الله ابتلى الناس بالمعاش فقال: ﴿ وَوَاخَرُونَ يَضَرِيُونَ فَالْارْضَ بَنْ مَضَوَّلِاً للّهِ ﴾ وقد كان على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قوم لهم أموال: وأبو أيوب له حائط كذا وكذا، وفلان، وفلان، وآخرون ليس لهم كثير شيء من المهاجرين والأنصار فلم يضيِّق عليهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولم يأمرهم أن يُحسكوا قُوت ليلة ويتصدقوا بالبقية، ولكن أمرهم بالصدقة وموضع الفضل...).

ومن النوادر في ذم العمل:

ما ذكره الذهبي ـ رحمه الله ـ في السير (١١/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦):

[قال أبو حاتِم البُستي في مقدمة كتاب «الضعفاء»: أخبرنا محمد بن عمر بن محمد الهُمَذاني، حدثنا أبو يحيى المُستملي، حدثنا أبو جعفر الجَوْزَجاني، حدثني أبو عبدالله

البصري، قال: أتيتُ إسحاق بن راهويه، فسألتهُ شيئاً، فقال: صنع الله لـك. قلت: لم أسألك صُنع الله ، إنما سألتك صَدَقَة، فقال: لَطَفَ الله لك، قلت: لم أسألك لُطَف الله، إنما سألتك صدقة. فغضب وقال: الصدقة لا تَحلُّ لك. قلت: ولمَ؟ قال: لأن جريراً حدثنا عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «لا تَحلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيِّ، ولا لِذِي مِرَّة سَوِيّ».

فقلت: تَرَفُقْ، يرحمك الله، فمعي حديث في كراهية العمل. قال إسحاق: وما هو؟ قلت: حدثني أبو عبدالله الصادقُ الناطق، عن أفشين، عن إيتاخ، عن سِياء الصغير، عن عُجيف بن عنبسة، عن زُغُلُمُج بن أمير المؤمنين، أنه قال: العمل شؤم، وتركه خير، تقعد تَمَنَّى خيرٌ من أن تعمل تَعنَّى. فضحك إسحاق، وذهب غضبهُ. وقال: زِدنا. فقلت: وحدثنا الصادق الناطق بإسناده عن عُجيف، قال: قعد زغلم على جلسائه، فقال: أخبروني بأعقل الناس، فأخبر كُلُّ واحد بما عنده، فقال: لم تُصيبوا. بل أعقل الناس الذي المحمل، لأن من العمل يجيء التعب، ومن التعب يجيء المحرض، ومن المرض يجيء الموت، ومن عمل فقد أعان على نفسه. والله يقول: ﴿ وَلاَلْتَنْكُوْ الشَّكُوُ الشَّكُو النساء الموت، ومن عمل فقد أعان على نفسه. والله يقول: ﴿ وَلاَلْتَنْكُو النَّاطَق بإسناده عن زُغلُمْج، قال: من أطعم أخاه شِواءً، غفر الله له عدد النوى، ومن أطعم أخاه هريسة، وأمد له مثل الكنيسة، ومن أطعم أخاه جنباً، غفر الله له كل ذنب. فضحك إسحاق، فأمر له بدرهين ورغيفين. أوردها ابن حبان، ولم يُضعفها].

١٠٩ - أخبرنا عبدالله بن أحمد قال: سألت أبي عن قوم يقولون: نتكل على الله ولا نكتسب، فقال: «ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله - عزَّ وجلً - ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب، قال الله تعالى: ﴿ فَأَسَعَوَّ اللّهِ لَكَ ذِكْرُ اللّهِ وَلَكَنَ يعودون على أنفسهم بالكسب، قال الله تعالى: ﴿ فَأَسَعَوْ اللّهِ وَلَكَنَ يعودون على الله وَذَرُوا ٱلْبَيّ - صلى الله عليه وسلم -: «من عال ابنتين أو ثلاثة فله الجنة». يعني من قال بخلاف هذا، عليه وسلم -: «من عال ابنتين أو ثلاثة فله الجنة». يعني من قال بخلاف هذا، هذا قول إنسان أحمق. قال: وسمعت أبي - رحمه الله - يقول: الاستغناء عن الناس بطلب - يعني العمل - أعجب إلينا من الجلوس وانتظار ما في أيدي الناس.

١٠٩ ـ رواه ابن الجوزي في التلبيس (٢٨٤) من طريق المصنف به، وفيه: (يقولون: نتوكل. )

إلى (بالكسب) ولم يذكر بقيته إلا قوله: (هذا قول إنسان أحمق).

وهو في مسائل عبدالله بن أحمد (٤٤٨) به مثله، إلا أنـه لم يذكـر الملحق به (الاستغنـاء عن الناس. . ).

واستدلاله \_ رحمه الله \_ بالآية استدلال لطيف، ولا تضاد بين التوكل والتكسب كها سبق بيانه وانظر مثلًا الثالث بعد المائة.

والحديث رواه أحمد (٣/ ١٤٧ - ١٤٨) وابن حبان (٢٠٤٥) عن أنس ولفظه: (من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أحوات حتى يمتن في رواية: يبلغن - أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين) وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. وإسناده صحيح، ورواه مسلم في البر من صحيحه (٢٦٣١) عن أنس بلفظ: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه، وله ألفاظ أخر (مجمع الزوائد ٨/ ١٧٥) والصحيحة (٢٩٢ ـ ٢٩٧) وتاريخ بغداد (١١/ ٨١ و ٨/ ٣١٦).

ومراد أبي عبدالله ـ رحمه الله ـ من ذكر هذا الحديث بيان فضل التكسب وإعمالة الأولاد.

وانظر الأثر الرابع في الاستغناء عن الناس.

١١٠ - وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبدالله ـ رحمه الله ـ قال:
 يروى عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: «من مات لـ ثلاثـة لم يبلغوا
 الحنث لم تمسه النار إلا تحلة القسم». قلت: الحنث هو الحلُم؟ قال: نعم.

۱۱۰ ـ رواه البخـاري في الجنـائـز من صحيحـه (۱۲٤۸) عن أنس ولفـظه: «مـا من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم».

ورواه مسلم في البر من صحيحه (٢٦٣٤) عن أبي هريرة بنحوه وفيه: «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا كانوا لها حجاباً من النار». وعلقه البخاري في صحيحه (١٢٥٠).

ورواه البخاري (١٢٥١) ومسلم (٢٦٣٢) وعبدالرزاق (٢٠١٣٩) عن أبي هريسرة واللفظ للبخاري: «لا يموت لمسلم ثـلاثة من الـولد فيلج النـار إلا تحلّة القسم» وفي لفظ

مسلم: «فتمسه النار».

وقد خرجه ابن حجر في الفتح (٣/ ١١٩). وتفسير الحنث بالبلوغ هو الصحيح (الفتح ٣/ ١٢٠) والحنث بكسر الحاء وسكون النون، وقوله (تحلة القسم) فسرها البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ بآية: ﴿ وَإِن مِن مُهِإِلاً وَارِدُهَا ﴾ (٧١) من سورة مريم .وانظر في تفسير الآية ابن كثير والطبري، والفتح (٣/ ١٢٣ ـ ١٢٤).

ومناسبة إيراد المصنّف هذا الأثر عن أحمد في ذلك الحديث الحث على التزوج وطلب المذرية لما في ذلك من الفضل إن عالهم فبلغوا (سبق في الأثر القريب) وإن ماتوا قبل البلوغ (هذا الأثر).

ومن مثل هذا التفطن يفهم منهج أهل الحديث في مصنفاتهم، وقليل من يفهم، ويندر من يتعلم، بل لا يعجبهم إلا تحبير المقالات وإنشاء العبارات. والله المستعان، ولهذا بسط في غير هذا الموضع.

وفي (ب): (ثلاثة من الولد).

111 - وأخبرني محمد بن علي ثنا صالح أنه سأل أباه - رحمه الله - عن التوكل، فقال: «التوكل حسن، ولكن ينبغي للرجل أن لا يكون عيالاً على الناس ينبغي أن يعمل حتى يغني نفسه وعياله ولا يترك العمل». قال: وسئل أبي - رحمه الله - وأنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون: نحن متوكلون. فقال: هؤلاء مبتدعة.

111 ـ رواه ابن الجـوزي في تلبيس إبليس (٢٨٤) من طريق المصنّف بـ ولفظه: (التـوكـل حسن، ولكن ينبغي أن يكتسب ويعمـل حتى يغني نفسـه وعيـالـه، ولا يتــرك العمل. . . . المتوكلون فقال: هؤلاء مبتدعون).

وصدق \_ رحمه الله تعالى \_ فهذه بدعة قبيحة في معنى التوكل، وكذلك الصوفية مبتدعون في التوكل وغيره، وانظر «تلبيس إبليس» تر العجب، وقد تكلمت عنهم في تقدمة كتابي: «الصحبة»، وبسطته في كتابي: «شُعَب النفاق» يسرَّ الله تعالى إتمامهما.

١١٢ ــ رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس (٢٨٤) من طريق المصنّف به."

وقد وافق أحمد قول سفيان بن عيينة في الأثر السابق، وهاهنا أشار إشارة لطيفة إلى أن بدعتهم خطيرة إذ هي ليست مقتصرة على أنفسهم بل تتعدى إلى (تعطيل الدنيا)، وقد أمر الله ـ عز وجل ـ بالسعى فيها وتعميرها بما يرضيه.

وانظر الثالث بعد المائة في قول ابن عيينة فيهم.

۱۱۳ ـ وأخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت مثنى الأنباري يقول سمعت بشر بن الحارث يقول: «ينبغي للرجل إذا كان عنده شيء يستطيبه فليتقوّنه وليتنزه عن هذه الأقذار».

١١٣ ـ إسناده صحيح، وبشر من رفقاء أحمد.

وفيه الحث على التقوت بالطيب، ولا أطيب من كسب من عمل يد في حلال، وترك الأقدار من صلات وهدايا الملوك والأمراء، والصدقات، والمسألة: فإنها وإن حلت لأخذها فإنما هي كفارات يكفّر بها الناس كها قال الله عنز وجل : ﴿ خُذُنِزَأْمُوالْهِمُصَدَقَةً تُطَهِّرُمُ مُرَّزَيِّهِم مِهَا ﴾ التوبة (١٠٣).

وقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس». وقال \_ صلى الله عليه وسلم \_: «إن هذا المال حلو خضر (وإنما هو مع ذلك) أوساخ أيـدي الناس».

رواه حكيم بن حزام ـ رضي الله عنه ـ: رواه مسلم (١٦٧ ـ ١٦٨ / الزكاة) واللفظ الأول له، وأبو داود الطيالسي (١/ ١٧٨ / ترتيب) واللفظ الثاني له، وأحمد (٣/ ٤٠٢)، وابن خزيمة في التوحيد (٦٥)، والطبري في مسند عمر من تهذيب الآثار (١/٨٢)، والطبراني (١/٨٢)، والطبراني (١/٨٢)، وابن أبي الدنيا في القناعة (١/٨٢) مختصر).

ومن حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: رواه البخاري ومسلم، وقد سبق (٥٤ و ٥٤) هاهنا، والبيهقي في الزهد (٣٤٤).

ومن حديث زيد بن ثـابت ـ رضي الله عنه ـ: رواه أبـو نعيم في الحلية (٢/ ١٩٠) من طريق أبي دواد الطيالسي بنحوه .

ومن حديث علي ـ رضي الله عنه ـ: رواه ابن خزيمــة في صحيحه، وإسحــاق بن راهويه، وابن أبي شيبة في مسنديها، والفسوي في تاريخه (١/ ٥١٤).

ومن حديث ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: رواه مسدَّد في مسنـده (المطالب ١/ ٢٣٨ ـ ٢٤٠)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢١٧).

ومن حديث خولة بنت قيس عند عبد بن حميد (٦٠٣٠١/ ق).

ومن حديث عبدالله بن عبدالله بن الحارث عند الفسوي (١/ ٥١٤)، وعند مالـك (٢/ ٢٠٠١) ومن طريقه حميـد بن زنجويـه في الأموال (٢٠٦٣) وفيـه: (قال عبـدالله بن الأرقم: إنما الصدقات أوساخ الناس يغسلونها عنهم).

11٤ ـ وأخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: تسرى إن اكتسب رجل قوت يوم أفضل؟ قال: (إن اكتسب فضلًا فعاد به على قرابته أو داره أو ضيف فهو أحب إليَّ من أن لا يكتسب وأحب إليَّ أن يستعف).

118 \_ هذا مما لا بأس به ما لم يصر صاحبه جيفة ليل حمار نهار حياته كلها وهمه كله ذلك فأين العلم وطلب مما يصلح دينه فريضة، وأين حقوق الأهل والأولاد وتربيتهم، وانظر الثاني والعشرين وما بعده. وكذلك السادس والثمانين.

ومن عَبَدَ الله بجهل كان إفساده أكثر من إصلاحه، وسيئاته أكبر من حسناته، ووقع في الحرام من المكاسب والأموال والمطاعم واستحلها.

110 ـ أخبرنا محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبدالله قلت: الرجل يدع العمل ويجلس ويقول: ما أعرف إلا ظالماً أو غاصباً فأنا آخذ من أيديهم ولا أقويهم على ظلمهم. قال: ما ينبغي لأحد أن يدع العمل ويقعد ينتظر ما في أيدي الناس. أنا اختار العمل، والعمل أحب إليًّ،

إذا جلس الرجل ولم يحترف دعته نفسه إلى أن يأخذ ما في أيدي الناس، فإذا أعطوه أو منعوه أشغل نفسه بالعمل والاكتساب ترك الطمع قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «لأن يحمل الرجل حبلاً فيحتطب ثم يبيعه في السوق ويستغني به خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه». فقد أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن العمل خير من المسألة، وقال الله تعالى: ﴿ فَالسّعَوَا إِلَى ذِكْرُ اللّهِ وَذَرُوا اللّه تعالى: ﴿ فَالسّعَوَا إِلَى ذِكْرُ اللّهِ وَذَرُوا الله على الله عنه الله الله أعرف إلا ظالماً. فقال أبو عبدالله: ما أحسن الاتكال على الله ـ عز وجل ـ ولكن لا ينبغي لأحد أن يقعد ولا يعمل شيئاً حتى يطعمه هذا أو هذا، ونحن نختار العمل ونطلب الرزق ونستغني عن المسألة والاستغناء عن الناس ونحن نختار العمل ونطلب الرزق ونستغني عن المسألة والاستغناء عن الناس بالعمل أحب إلى من المسألة.

۱۱۵ ـ هـذه المسألـة مفيدة جـداً في بيان اختيـار العمل عـلى القعود، والتكسب عـلى التبطل، وذلك أن بعض الناس يرى في كثرة الظلمة والفجار ما قد يمنعه من العمل فيميل إلى القعود وهو في ذلك:

مصيب في مجانبة هؤلاء وترك تقويتهم في ظلمهم وتفصيل ذلك في كتابي: «الصحبة». خطىء في ترك التكسب من أوجه حلال أخرى وفي الحلال سعة، وفي القناعة سعة، ومن ترك لله شيئاً أبدله خيراً منه، ومن اتقى الله كفاه، فإنه إن ترك التكسب فراراً من خالطة هؤلاء الظلمة الفجرة فقد يقع في باب آخر وهو الحاجة إليهم فتصيبه الذلة من عطاياهم وأخذه المال منهم، واليد العليا خير من اليد السفلى. والله المستعان.

والحديث: «لأن يحمل» صحيح يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى.

وفي (ب): (أحب إلي من إذا. . لأن يأخذ الرجل. . العمل إلا بالظلمة).

وفي مسائل إسحاق النيسابوري (٢/ ١٨٣) أن الحمّالين قالوا: لا نحمل لأنها ـ يعني من دار البطيخ ـ لم تكن خراجاً وقد وُضع الآن عليها خراج ولا نُعين السلطان، فقعدوا، فقال أحمد: (قد أحسنوا، لا يعينوهم).

١١٦ - وحدثنا أحمد ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يحمل الرجل حبلاً فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه الرجل يستغني فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه».

117 \_ قوله: (وحدثنا أحمد) هو ابن حنبل والقائل: (حدثنا) ليس هو الخلال يقيناً لكنه هو أبو الحارث راوي المسألة السابقة، ولم أقع على اسمه مع العجلة وذلك يحتاج إلى البحث في طبقات أصحاب أحمد ولم أجد في الطبقة الثانية منهم (محمد بن جعفر) الراوي عن أبي الحارث، فعسى أن ييسر الله تعالى فأرجع من قريب للبحث في سعة من الوقت.

والحديث صحيح.

وقد رواه أحمد في مسنده (١/ ١٦٤) به مثله إلا أن فيه: «فيحتطب به.. فيبيعه ثم يستغني به..» والباقي سواء. ورواه أبو نعيم في الصحابة (١/ ٣٢/ ٢/ ق) قال: (حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي) فذكره مثل رواية المسند.

۱۱۷ - أخبرنا محمد بن إسماعيل ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يحمل السرجل حبلاً فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه الرجل يستغني فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه».

١١٧ \_ قد أفردت لهذا الحديث جزءاً ألحقته بذيل كتابي هذا.

۱۱۸ - أخبرنا محمد بن إسماعيل ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها ويستغني بثمنها خير لـه من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه».

١١٨ ـ إسناده صحيح، وقـد رواه البخاري في صحيحـه (كتاب البيـوع ـ باب كسب

الرجل وعمله بیده) عن یحیی بن موسی عن وکیع، ورواه جمع عن وکیع، وجمع عن هشام به.

وكذلك رواه أبو هريرة وعبدالله بن الزبير عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_.

وقد سقت أسانيده ومتونه في جزء مفرد سميته: «الكسب المستطاب بحديث الاحتطاب».

وقد كرره المصنّف باختلاف في اللفظ مع أن سنده واحد فلا أدري هل هذا الاختلاف منه أو من شيخه كأن يكون رواه له مرتين؟ والله أعلم.

وفائدة إخراجه هاهنا أمران: ذم المسألة، والأمر بالعمل (الاحتطاب) والتجارة (بيع ما احتطبه).

١١٩ ـ أخبرنا يحيى بن جعفر ثنا عبدالوهاب ثنا الأخضر بن عجلان حدثني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم \_ فشكا إليه الفاقة، ثم رجع فقال: يا رسول الله لقد جئتك من أهل بيت ما أراني أرجع إليهم حتى يموت بعضهم فقال له: انطلق هل تجد من شيء، فانطلق فجاء بحلس وقدح فقال: يا رسول الله هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلبسون بعضه وهذا القدح كانوا يشربون فيه، فقـال رسول الله ـ صـلى الله عليه وسلم -: «من يأخذهما مني بدرهم». فقال الرجل: أنا يا رسول الله، فقال \_ صلى الله عليه وسلم \_: «من يزيد على درهم» فقال رجل: أنا آخذهما باثنين فقال: «هما لك». قال: فدعا الرجل فقال له: اشتر فأساً بدرهم وبدرهم طعاماً لأهلك، قال: ففعل ثم رجع إلى النبي - صلى الله [تعالى] عليه وسلم ـ فقال: «انطلق إلى هذا الوادي فلا تدع حاجاً ولا شــوكاً ولا حــطباً ولا تأتني خسة عشر يوماً». فانطلق فأصاب عشرة دراهم ثم جاء إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال: «فانطلق فاشتر بخمسة دراهم طعاماً وبخمسة كسوة لأهلك». فقال: يا رسول الله لقد بارك الله فيها أمرتني، فقال: «هذا خير من أن تجيء يوم القيامة في وجهك نكتبة المسألة ، إن المسألية لا تحل إلا لشلاثة: لذي دم مُوجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع».

-119

أولاً: حال الإسناد:

مداره على رواية أبي بكر الحنفي عن أنس.

أ ـ (اسمه): في رواية أحمد والترمذي من طريق (عبيدالله بن شميط ثنا الأخضر بن عجلان عن عبدالله الحنفي)، وفي رواية ابن الجارود من طريق (روح بن عبادة ثنا الأخضر أنه سمع شيخاً من بني حنيفة يقال له: أبو بكر)، ومرّض البخاري في الكنى (١٢) تسميته بعبدالله، ولا أدري لم مع صحة الإسناد الذي سمى فيه الأخضر شيخه بعبدالله، وترجمه في الأساء (٥/ ٥٣). ووقع في نسخة الكنى من تهذيب التهذيب (١٢/ ٤٣): (عبدالله بن عبدالله) وهو خطأ إذ لم أقف على تسمية أبيه ولا ذكر هو لذلك مرجعاً.

ثم (أبو بكر الحنفي) اثنان: عبدالله هذا وهو الكبير المتقدم، وعبدالكبير بن عبـدالمجيد وهو متأخر ثقة.

ب \_ (حاله):

ـ من قوَّاه: حسَّن له الترمذي، وعلى هذا اقتصر الذهبي في الكاشف (٢/ ١٤٥).

- من استجهله: قال النهبي في الميزان (٢/ ٥٢٩): (لا يُعْرف. روى عنه الأخضر بن عجلان وحده)، وقال العسقلاني في تقريبه: (لا يُعْرف حاله)، وكأن عمدتها في ذلك:

١ ـ ترجمة البخاري له في التاريخ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعدياً، وليست هذه بحجة ولا هي من عادة الرجل فقد ترجم خلقاً من المشاهير الثقات الذين احتج هو بهم، ولم يذكر فيهم جرحاً ولا تعديلًا، وإنما يُنظر في ضعفائه الكبير والصغير ليُعرف قوله فيه.

٢ ـ قول ابن القطّان: (عدالته لم تثبت فحاله مجهولة) نقله في تهذيب التهذيب (٦/ ٨٨)، وهذه حجة لا بأس بها إذ العدالة ليست هي الأصل في الرواة بـل لها شروط خاصة، فإذا قيل فقد حسَّن له الترمذي قيل: قد عُرف الترمذي بالتساهل في التحسين والتصحيح، ولعله حسنه ليس لذاته بل لشواهده كها هـو اصطلاحـه الذي ذكره في آخر كتابه.

٣ ـ نقل ابن القطّان عن البخاري أنه قال: (لا يصح حديثه) ذكره العسقلاني في التلخيص (٣/ ١٥)، ولم أقف على هذا القول للبخاري في أي الكتب هـ و ولعله في الضعفاء الكبير له أو العلل للترمذي، وليس هذا الجرح فيه مطلقاً لكنه شاهد في معرفة حاله إذ ليس له

إلا هذا الحديث، نعم قد يكون الرجل ثقة ولا تصح بعض أحاديثه لعلة منه أو ممن فوقه أو دونه.

٤ ـ قول الذهبي: (لا يُعرف. . روى عنه الأخضر بن عجلان وحده) كأنه يعني جهالة العين إذ لم يرو عنه إلا واحد، وهذا غير جيد فقد روى عنه شُمَيْط بن عجلان أخو الأخضر وكذلك عبيدالله بن شميط، ولعله لذلك قال ابن القطان: (عدالته لم تثبت فحاله مجهولة) فالجهالة في شأنه جهالة حال لا عين.

وقد قال البخاري في تاريخه (٥/ ٥٣): (قال موسى بن إسماعيل عن عبيدالله بن شُمَيْط عن عبيدالله ): (قال موسى بن إسماعيل عن عبيدالله بن شُمَيْط سمعت عبدالله)، وتابعه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا عبيدالله بن شميط سمعت عبدالله)، واعتمد مسلم في الكنى (١/ ١١٦) ذلك فقال: (روى عنه عبيدالله بن الشميط).

وهذا غريب جداً اتفاق البخاري ومسلم على ذلك مع أن رواية الأخضر بن عجلان عن الحنفي هي الأكثر والأشهر، والله أعلم.

٥ ـ وفي رواية عبدالصمد عن ابن شميط تصريح الحنفي بالسماع من أنس، وقال البخاري في تاريخه (٥/ ٥٣) ومسلم في الكنى (١/ ١١٦): (سمع أنساً).

٦ ـ فعاد القول فيه إلى أنه لم يوثقه أحد، نعم لبعض العلماء مثل ابن كثير وابن رجب مذهب في تحسين حديث التابعي المستور، ولكنه مذهب مرجوح.

#### ج \_ (حديثه):

قال الترمذي: (هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان). قلت: أما تحسينه لذاته فقد عرفت أن الحنفي مجهول الحال وأن تحسين حديث التابعي المجهول مذهب مرجوح، وأما تحسينه لطرقه فقد عرفت من قول الترمذي أنه تفرد به الأخضر، نعم لم يتفرد به الأخضر بل تابعه أخوه شُمَيْط وابن أخيه عبيدالله لكن بقي التفرد فيه من الحنفي عن أنس، وأما تحسينه لشواهده فربما يكون فله شاهد من حديث أي هريرة دون ذكر قصة البيع فيمن يزيد وله شواهد في المسألة، وقال البخاري: (لا يصح حديث).

وأما قصة البيع هذه فهي ضعيفة وليست بباطلة وإنما أنكرت بطلانها لأن صورة هذا البيع جائزة شرعاً إذ هي بيع غيرمنعقد، إنما هي عرض للبيع ولا ينعقد البيع إلا برضا البائع وهو الذي يطلب الزيادة، وخيار المجلس باق، وانظر الأم (٨/ ١٨٦ و ٦٢٨) والمغنى لابن قدامة (٤/ ٢٣٤ - ٢٣٧).

نعم قد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «لا تناجشوا» رواه البخاري ومسلم وغيرهما، لكن النجش في البيع هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد على زيادته قاله أبو عبيد في الغريب (٢/ ١٠ و ٣/ ٣٦) وهو المعتمد في معناه.

وقال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه» رواه البخاري ومسلم، ورواه أحمد وابن خريمة والمدارقطني وابن الجارود بزيادة: (إلا الغنائم والمواريث)، ولم ينعقد البيع حتى تحرم الزيادة.

وروي من حديث سفيان بن وهب عند البزار (٢/ ٩٠) ومن حديث ابن عمر عن المدارقطني في سننه (٣/ ١١): «نهى عن بيع المزايدة»، ولكن إسنادهما ضعيف لعلل منها علمة مشتركة بينها وهي ضعف ابن لهيعة.

وروى الطحاوي في شرح الآثار (٣/ ٧) من طريق الليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح قال: (أدركت الناس يبيعون الغنائم فيمن يزيد) يعني الصحابة، وإسناده صحيح.

وروى من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (لا بأس أن يسوم على سوم الرجل إذا كان في صحن السوق هذا وهذا، فأما إذا خلا به رجل فلا يسوم عليه) وفي إسناده نظر.

### ثانياً: سردالأسانيد:

مداره على رواية أبي بكر الحنفي عن أنس، وعن الحنفي رواه شُمَيْط والأحضر ابنـا عَجْلان وعبيدالله بن شميط.

أ ـرواية الأخضر بن عَجْلان:

في بعض طرقها: (حدثني أبو بكر)، وفي بعضها: (سمعت عبدالله الحنفي).

وعن الأخضر رواه جمع من الثقات:

١ -[عبدالوهاب بن عطاء] قال: ثنا أخضر ثني أبو بكر، وعنه:

- ١ يحيى بن جعفر (وهو يحيى بن أبي طالب) وعنه الخلال هاهنا، ورواه الخطّابي في غريب الحديث (١/ ٢٥٣) والحاكم [عنه البيهقي في الشُعّب (١/ ٢٠٦/ ١)] كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، فهذه متابعة قوية للخلاّل، والأصم ثقة معروف.
  - ٢ ـ الحارث بن أبي أسامة في مسنده، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (٣/ ١٣٢).
- ٣ ـ محمد بن بحر بن مطر البغدادي ثنا عبدالوهاب بن عطاء أخبرنا الأخضر بن عجلان ثني أبو بكر الحنفي عن أنس، وعن محمد رواه الطحاوي في شرح الأثار
   ٣ ٢).

#### ٢ -[المعتمر بن سليمان] عن الأخضر، وعنه:

- ١ أحمد بن حنبل في مسنده (٣/ ٢٠٠)، ومن طريقه المزي في ترجمة الحنفي من
   تهذيبه.
  - ٢ ـ إسحاق بن راهويه: وعنه النسائي في الصغرى (٧/ ٥٩).
  - ٣ \_ مسدَّد في مسنده قال: حدثنا معتمر \_ به. (الإتحاف للبوصيري).
- ٤ ـ . . . وقال الذهبي في الميزان (٢/ ١٦٨): (رواه معتمر به عن أنس عن رجل من الأنصار). قلت: مَنْ عن معتمر!؟، وإنما رواه هؤلاء الثقات الأثمة عنه دون زيادة ذكر الرجل في الإسناد.

#### ٣ -[عيسى بن يونس] عن الأخضر، وعنه:

- ١ \_ عِبدالله بن مسلمة القعنبي: عنه أبو داود (الزكاة/ ١٦٤١).
  - ٢ \_ إسحاق بن إبراهيم: عنه النسائي (٧/ ٢٥٩/ الصغرى).
    - ٣ ـ هشام بن عمار: عنه ابن ماجه (٢١٨٩).
- ٤ -[عبدالله بن عثمان] عن الأخضر، وعبدالله هو صاحب شعبة، وعنه:
  - وكيع رواه أحمد (٣/ ١٠٠) ولم يسق لفظه.
  - وعلَّقه البخاري في تاريخه (٥/ ١٤٦) عن عبدالله.

٥ - [يجبى بن سعيد] عن الأخضر ثني أبو بكر به، وعنه:

أحمد (٣/ ١٠٠ و١١٤).

٦ -[روْح بن عبادة] ثنا الأخضر بن عجلان التميمي أنه سمع شيخاً من بني حنيفة
 يقال له: أبو بكر يحدّث عن أنس، وعن روْح رواه:

محمد بن إسماعيل الصائغ عنه ابن الجارود في المنتقى (٥٦٩).

٧ -[عبيدالله بن شُميط بن عجلان] عن عمه الأخضر، وعنه:

١ - حميد بن مسعدة ثنا عبيدالله بن شميط ثنا الأخضر، وعنه التسرمذي في سننه/ البيوع وقال: (هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان).

قىلت: كىلا، فقد رواه أخوه شميط وابن أخيـه عبيـدالله هـذا كـلاهمـا عن أبي بكـر الحنفى.

٢ - أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٨٥) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية
 (٣/ ١٣٢)، قال أبو داود: عنه: (ثنى أبي وعمى عن أبي بكر) به.

ب ـرواية شُميط بن عجلان عن الحنفي.

وبهـذه الـروايـة ـ والتي تليهـا ـ ينتقض قـول التـرمــذي : (لا نعـرفــه إلا من حـديث الأخضر)، وعن شميط رواه :

عبيدالله بن شميط قال: (ثني أبي وعمى عن أبي بكر) به.

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٨٥): (حدثنا عبيدالله) به، ومن طريق الطيـالسي رواه أبو نعيم في الحلية (١٣٢/٣).

## ج ـرواية عبيدالله بن شُميط بن عجلان عن الحنفي، وعنه:

١ عبدالصمد بن عبدالوارث قال: ثنا عبيدالله بن شميط قال سمعت عبدالله
 الحنفى يحدث أنه سمع أنساً ـ الحديث مختصراً بذكر (إن المسألة) دون القصة.

رواه أحمد (٣/ ١٢٦ و ١٢٧) عن عبدالوارث به.

٢ ـ موسى بن إسماعيل وهو من شيوخ البخاري، قال البخاري ـ رحمه الله ـ في تاريخه
 ٥/ ٥٣): (قال موسى بن إسماعيل عن عبيدالله بن شميط عن عبدالله).

٣ \_ أبو داود الطيالسي في مسنده (٢٨٥) قال: (حدثنا عبيدالله بن شميط قال سمعت أبا بكر الحنفي يحدِّث أبي وعمي عن أنس أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال: إن المسألة لا تحل الحديث.

(حدثنا عبيدالله بن شميط قال: حدثني أبي وعمي عن أبي بكر عن أنس أن رسول الله عليه وسلم \_ باع فيمن يزيد) الحديث.

فتبين أن عبيدالله سمع من أبي بكر آخر الحديث وسمع أوله من أبيه وعمه عن أبي بكر.

ثالثاً: المتون:

أ ـ سردالمتن.

0[المسألة]:

(أن رجملًا من الأنصار/١٦ و ٣٣ و ١٥ و ٥١) (أق/١٦ و ١٥ و ٥١) (جماء/١١ و ٣٣ و ٤١) (رجملً من الأنصار/١١ و ٣٣ و ٤١) (النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ/ ١١ و ٤١) (بحمل و ٣٣ و ١٥) (يسأله/ ١٣ و ٣٣) (فشكا/ ١١ و ١٥ و ٢١ و ٤١ و ٥١) (وشكا/ ٢١) (إليه/ ١١ و ١٥ و ٢١ و ٤١ و ٥١) (الفاقة / ١١ و ٢١ و ٤١ و ٥١) (الحاجة / ١١).

(ثم رجع [عاد/ ٥١] فقال: يا رسول الله لقد جئتك [جئت/ ٥١] من أهل بيت ما أراني [ما أرى أن/ ٥١] أرجع إليهم حتى يمـوت بعضهم/ ١١ و ٤١) (جـوعـاً/ ٥١) (قال/ ٤١ و ٥١): (فقال/ ١١ و ١٣ و ٣٣ و ١٥ و ٤١) (لـه/ ١١ و ١٥) (النبي - صلى الله عليه وسلم \_/ ١٥):

(انطلق هل تجد من شيء/١١ و ٤١ و ٥١) (ما عندك شيء/١٥) (أما/١٣) (لك/٣٣) (في بيتك شيء/٣٥) (قال: بلى حِلْس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقدح [وقَعْب/١٣] نشرب فيه الماء قال: ائتنى بها/١٣ و ٣٣).

(قال/ ٣٣) (فانطلق فجاء/ ١١ و ٤١ و ٥١) (فأتي/ ٢١) (فأتياه/ ١٣ و ٣٣ و ١٥) (بحلس وقدح/ ١١ و ١٥ و ١٥) (بهمها/ ١٣ و ٣٣) (فقال: يا رسول الله هذا

الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلبسون [ويلتفون ببعضه/ ٥١] بعضه، وهذا القدح كانـوا يشربون فيه/ ١١ و ٤١ و ٥١).

#### □ [بيع من يزيد]

(فأخذهما رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بيده/ ١٣ و ٣٣) (وقـال/ ٧ و ١٣ و ١٥) (فقـال/ ١١ و ١٦ و ١٥) (فقـال/ ١١ و ١٦ و ١٥) (أثم قال/ ٣٣) (النبي/ ١٥) (رسـول الله/ ١ و ٦ و ١٥) (صلى الله عليه وسلم/ ١ و ٦ و ١٥ و ١٤):

(من يشتري/ ١٣ و ٣٣ و ١٦ و ١٧ و ٥٧) (هذا/ ١٦ و ١٧) (هــذين/ ١٣ و ٣٣ و ٥٧) (الحلس والقدح/ ١٦ و ١٧) (من يأخذهما مني بدرهم/ ١١ و ٢١ و ٤١ و ٥١).

وقــال (قــال/ ١٣ و ٣٣ و ١٥) (فقـــال/ ١١ و ٢١ و ١٦ و ١٧) (رســول الله/ ٣٧) (النبي/ ١٦ و ١٧) (صلى الله عليه وسلم):

من يـزيد (عـلى درهـم/ ١١ و ١٣ و ٣٣ و ١٥ و ١٦ و ١٧) (على هــذا/ ٢١) (فسكت القوم فقال/ ١٥) (من يزيد على درهـم/ ١٧) (مرتين أو ثلاثاً/ ١٣ و ٣٣).

(فقال [قال/ ٣٣] رجل أنا آخذهما/ ١١ و ٢١ و ١٣ و ٣٣ و ١٥ و ١٦ و ٤١) (يا نبي الله/ ١٦) (بدرهمين/ ٢١ و ١٦ و ٤١).

(قال/ ١٥ و ١٦ و ٥١) (فقال/ ١١ و ٢١ و ٤١) (صلى الله عليه وسلم/ ٢١): (هما كُلُ ١١ و ٢١ و ١٥ و ١٦ و ٥١) (فأعطاه رجل بدرهمين فباعهما منه/ ١٧) (فأعطاهما إياه/ ١٣) (وأخذ الدرهمين وأعطاهما [فأعطاهما/٣٣] الأنصاري/ ١٣) (باع حلساً وقدحاً/ ٢ و ٧ و ٢٣ و ٥٧) (فيمن يزيد/ ٢ و ٣٣ و ٧٧ و ٥٧).

### 0 [كيف يصنع بالمال؟].

(قال/ ۱۱): (فدعا الرجل/ ۱۱ و ۶۱ و ۵۱) (فقال/ ۱۱ و ۶۱ و ۵۱) (قال/ ۱۳) (وقال/ ۳۳) (له/ ۱۱ و ۶۱):

اشتر فأساً بدرهم وبدرهم طعاماً لأهلك/ ١١ و ٤١) (اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى

أهلك واشتر بالآخر قدوماً فائتني به/ ١٣ و ٣٣) (اشتر بدرهم طعاماً لأهلك وبدرهم فأساً ثم ائتني/ ٥١).

قــال/ ۱۱ و ٤١) (ففعــل/ ۱۱ و ۳۳ و ٤١ و ٥١) (ثم/۱۱ و ٤١ و ٥١) (رجع/ ۱۱ و ٤١) (جاء / ٥١) (إلى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_/ ۱۱ و ٤١) (فأتاه به/ ١٣) (فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم/ ٣٣) (فشدٌ فيـه/ ١٣ و ٣٣) (رسول الله صلى الله عليه وسلم/ ١٣) (عوداً بيده/ ١٣ و ٣٣).

(قال/ ٤١): (فانطلق/ ١١ و ٤١) (فذهب الرجل/ ١٣) (فجعل/ ٣٣) (يحتطب ويبيع/ ١٣ و ٣٣) (فجاء وقد أصاب/ ١٣ و ٣٣) (فأصاب/ ١١ و ٤١) (عشرة دراهم/ ١١ و ٣٣ و ٤١).

(ففعــل/ ٥١) (ثم جاء/ ١١) (ثم أتــاه/ ٥١) (إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأخبره/ ١١) (فقال/ ١١ و ٣٣) (قال/ ٤١): (فانطلق فـاشتر/ ١١ و ٤١) (اشــتر/ ٣٣) (بخمسة دراهم/ ١١) (ببعضـهــا/ ٣٣) (طعــامــاً/ ١١ و ٣٣ و ٤١) (لأهـلك/ ٤١) (وبخمسة/ ١١ و ٤١) (وببعضها/ ٣٣) (كسـوة/ ١١ و ٤١) (ثوبـاً/ ٣٣) (لأهلك/ ١١ و ٤١) (فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً/ ١٣) (فقال/ ١١ و ٤١ و ٥١) (يا رسـول الله لقـد/ ١١ و ٤١) (بارك الله/ ١١ و ٤١) [بـورك/ ٥١] [لي/ ٤١] (فيــا أمـرتني/ ١١ و ٤١) (به/ ٥١).

#### 0 [ذم المسألة]

(قال/ ٥١) (فقال/ ١١ و ١٣) (ثم قال/ ٣٣) (رسول الله صلى الله عليه وسلم/ ١٣):

(هـذا خـير/ ١١ و١٣ و ٣٣ و ٤١ و ٥١) (لــك/ ١٣ و ٣٣ و ٥١) (من/ ١١ و ٣٣

و ٤١ و ٥١) (أن تجيء/١١ و ١٣ و ٣٣ و ٤١) (أن تأتي/٥١) (و/٣٣) (المسألة/١٣و٣٣) (يوم القيامة/١١ و ١١) (في وجهك/١١ و ١٣ و ٤١) (في وجهك/١١ و ١٣ و ٣٣ و ٤١ و ٥١) (نكت من المسألة أو ٣٣ و ٤١ و ٥١) (نكت من المسألة أو خموش من المسألة/١١).

### 0 [لمن تحل المسألة]

ثم قال/ ١٥) (قال/ ٢٧):

(إن المسألة/ ١١ و ١٣ و ١٥ و ٢٧ و ٤١ و ٤٧) (لا تحل/ ١١ و ٢٧ و ٤٧) (لا تحل/ ١١ و ٢٧ و ٤٧) (لا تصلح/ ١٣ و ٣٣ و ٤١) (إلا/ ١١ و ٣٣ و ١٥ و ٤٧ و ٤١ و ٤٧) (لإحدى/ ٤٧) (لأحد/ ١٥) (ثلاث/ ١٥ و ٤٧) (لثلاثة/ ١١ و ٣٣ و ٢٧ و ٤١):

- ـ (أو لـذي غُرْم مُفْظِع/ ١٣ و ٣٣ و ٢٧) (أو غرم مفظع/ ١١ و ١٥ و ٤١) (أو فقر مدقع/ ٤٧).
- ـ (أو لذي دم موجع/ ١٣ و ٢٧) (أو فقر مدقع/ ١١ و ١٥ و ٤١) (أو دم موجع/ ٣٣ و ٤٧).

#### ب ـ رموز الروايات:

١ - عبدالوهاب: الخلال (١١) أبو نعيم (٢١) الخطابي (٣١) البيهقي (٤١) الطحاوي (٥١).

- ٢ ـ المعتمر: أحمد (١٢) النسائي (٢٢) مسدد (٣٢).
- ٣ عيسى بن يونس: أبو داود (١٣) النسائي (٢٣) ابن ماجه (٣٣).
  - ٤ عبدالله بن عثمان: أحمد (١٤) البخاري (٢٤).
    - ٥ \_ يحيى بن سعيد: أحمد (١٥).
      - ٦ ـ روح: ابن الجارود (١٦).

٧ - عبيدالله بن شُمَيْط: الترمذي (١٧) أحمد (٢٧) أبو نعيم (٣٧) الطيالسي (٤٧)
 الطيالسي عن عبيدالله عن أبيه وعمه (٥٧).

### ج ـ اختلاف الروايات:

١ ـ (١١) تامة (٢١): (وشكا إليه الفاقة ـ وذكر الحديث وقال: فأتى بحلس) (٢١)
 ختصرة بذكر باع حلساً، انطلق إلى الوادي.

٢ ـ باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد.

٣\_ (١٣ و ٣٣) تامة (٢٣) و (٣٢): (باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد).

٤ ـ (١٤) لم يستى لفظها (٢٤): (باع فيمن يزيد).

٥ - (١٥) تامة.

٦ \_ (١٦): (قال: من يشتري هذا. . . ) .

٧ ـ (١٧) تامة (٢٧) مختصرة بذكر (إن المسألة)، (٣٧) مختصرة بذكر: (باع حلساً)،
 (٧٥: باع فيمن يزيد حلساً وقعباً وقال من يشتري هذين فقال رجل: آنا آخذهما بدرهم
 فقال: من يزيد)

## د ـ اختلاف نسخ الخلال:

في (ب): (فلا تدع حطباً ولا شوكاً ولا تأتني. . . . فقال لرسول الله . . أو عزم).

## رابعاً: الشرح.

### أ ـ غريب الألفاظ:

١ - الحاج: هو نـوع من الشجر جمعـه حاجـة، ذكره الخـطابي في الغريب (١/ ٢٥٣)
 وابن الأثير في النهاية.

٢ \_ الغُرم: الديْن.

٣ ـ المُدْقِع: الملصق بالدقعاء وهي التراب، أي لا يملك شيئاً.

٤ ـ الحِلْسَ: كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير، وفلان حِلْس بيته: أي لا يفارقه
 كما أن الحلس لا يفارق البرذعة.

ه \_ النُكتة: النقطة.

#### ب ـ فوائد:

- ١ ـ باع ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنفسه وفيه شرف التجارة.
  - ٢ بيعه بنفسه كان عوضاً عن تركه إعطاء السائل.
    - ٣ ـ الدين النصيحة.
    - ٤ ـ البيع فيمن يزيد.
    - ٥ ـ بيع بعض الضروريات لشيء أهم منها.
    - ٦ ـ كسب المرء يوزعه بين حاجته ونفقات عمله.
- ٧ تقديم الأهل في الطعام لقدرة الرجل على التحمل والصبر وأكل ما يجد.
  - ٨ ـ تقديم الأهل في الكسوة على الرجل لأحكام ستر العورات وغيرها.
    - ٩ ـ فضل العمل بالاحتطاب.
    - ١٠ ـ ذم المسألة في الدنيا والأخرة.

خامساً: الشواهد: (الاحتطاب خير من السؤال/البيع فيمن يزيد/ذم المسألة):

أ ـ حديث أبي هريرة في الاحتطاب.

ولفظه: (أن رجلين أتيا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فسألاه، فقال: اذهبا إلى هذه الشعوب فاحتطبا فبيعاه، فذهبا فاحتطبا، ثم جاءا فباعا، ثم ذهبا فاحتطبا أيضاً، فجاءا، فلم يزالا حتى ابتاعا ثوبين، ثم ابتاعا حمارين، فقالا: قد بارك الله لنا في أمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_).

رواه البزار (١/ ٤٣١ ـ ٤٣٢ / زوائد) من طريق بشر بن حرب عن أبي هـريـرة، قـال الهيشمي (٣/ ٩٤): (فيـه بشر فيه كـلام وقد وثق) قلت: قـال أحمـد: (ليس بـالقـوي)، وأفحش ابن خراش فقال: (متروك)، وقوّاه حماد بن زيد، وقـال ابن عدي: (لا بـأس به عندي، لا أعرف لـه حديثاً منكراً)، واختلف فيـه قول عـلي بن المديني فضعّفه في رواية البخاري عنه ووثقه في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وضعفه ابن معين تضعيفاً ليناً.

وحديثه محتمل التحسين بنفسه، وهو بحديث الحنفي عن أنس حسن في قصة الاحتطاب، وهو بحديث (لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب) صحيح، وقد أفردت له جزءًا.

ب ـ حديث جماعة من الصحابة في ذم المسألة.

ا ـ حديث قبيصة بن المخارق: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحـد ثلاثـة: رجل تحمل حمالة، ورجل أصابته خائحة اجتاحت ماله، ورجل أصابته فاقة» الحديث.

رواه مسلم (الزكاة/ ١٠٤٤)، وأبو داود والنسائي في الزكاة من سننها (ما تجوز فيه المسألة/ الصدقة لمن تحمل حمالة)، وأحمد (٣/ ٤٧٧ و ٥/ ٢٠) وابن أبي شيبة (٣/ ٢١٠ ـ ٢١١)، والحميدي ومن طريقه الخطابي في الغريب (١/ ١٤٣)، وعبدالرزاق (٢/ ٢٠٠٠)، والطبري في تهذيب الأثار ـ مسند عمر (١/ ٣٥ ـ ٣٧).

٢ ـ حديث حبشي بن جنادة السلولي: «إن المسألة لا تحل إلا لفقر مدقع أو غرم مفظع».

رواه ابن أبي شيبـة (٢/ ٢١٠) واللفظ لـه، والتــرمـذي (٦٤٨ و ٦٤٩) وابن عـــدي (٢/ ٨٤٩) واستغربه الترمذي، وفيه مجالد بن سعيد ضعيف.

٣ ـ حديث أبي سعيد الخدري: «لا تحل الصدقة إلا لثلاثة: في سبيل الله وابن السبيل أو رجل كان له جار فتصدق عليه» الحديث.

رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٠) وإسناده ضعيف.

٤ ـ حديث عبدالله بن عمرو: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرة سوي».

رواه الترمذي (٦٤٧) وحسنه، وأبو داود (١٦٣٤)، والطيالسي (١/ ١٧٧)، وعبدالرزاق (١٦٣٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٧) مرفوعاً وموقوفاً، ومن حديث أبي هريرة عند النسائي (٥/ ٩٩)، وأبي نعيم (٨/ ٣٠٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٧).

ومن حديث عبيدالله بن عدي بن الخيار وطلحة بن عبيدالله وجبلة بن جنادة عند ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٧ ـ ٢٠٨) وابن عدي (١/ ٣١٠). ومن حديث عبدالرحمن بن أبي بكر عند البزار (١/ ٤٣٥/ زوائد) والطبراني (٣/ ٩١). ومن حديث جابر عند الخطيب (١١/ ٣٢٠). ورواه مسدَّد في مسنده (المطالب ١/ ٢٤٩) من مرسل سالم بن أبي الجعد وصله ابن أبي شيبة بذكر أبي هريرة وابن حبان بذكر جابر.

٥ \_ حديث ابن عمر والحسن والحسين موقوفاً:

(إن كنت تسأل لدين مفظع أو فقر مدقع أو دم موجع).

رواه ابن أبي شيبة (٢١٠/٣)، ورواه الطبراني في الصغير (١/٤/١) والخطيب من طريقه (٣٦٦/٩)، وابن أبي الدنيا في القناعة (١/٨٤/غتصر) من قول الحسن والحسين: (إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة..).

٦ - حديث معاوية بن حيدة: «يسأل الرجل في الجائحة والفتق فإذا استغنى أو كـرب
 استعف أو أمسك».

رواه أحمــد (٥/ ٥)، وعبدالــرزاق (٢٠٠١٨)، والبغوي في شــرح السنة (٦/ ١٢٧)، والخطابي في الغريب (١/ ١٤٣) من طريق عبدالرزاق، وإسناده حسن صحيح.

# [باب جامع التوكل لمن استعمله على الصدق].

١٢٠ ـ أخبرنا أبو بكر المروزي قال: قيل لأبي عبدالله: أي شيء صدق التوكل على الله عزّ وجل؟ فقال: (أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء وإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلًا).

١٢٠ - في (ب): (التوكل على الله أن لا يكون في قلب أحد. . فإذا كان. . ) .

وقوله: (لا يكون في قلبه أحد..) هو معنى قوله \_ رحمه الله \_: (التوكل هو قطع الاستشراف بالإياس من الخلق) فقيل له: ما الحجة؟ فقال: (إبراهيم لما وُضع في المنجنيق ثم طُرح إلى النار فاعترضه جبريل فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، قال: فقال له: سل من لك إليه حاجة، فقال: أحب الأمرين إليه أحبهما إليّ).

رواه ابن أبي يعلى في طبقاته (١/ ٤١٥ ـ ٤١٦) عن يعقوب بن بختان ـ في ترجمته ـ عن أحمد، وابن عساكر في ترجمة أحمد (٢٦٧).

وهذا رواه ابن جريس في تفسيره آية الأنبياء (٦٧): ﴿ قُلْآيَكُنَا نَكُونِ بَرَدًا وَسَكُلْماً عَلَاّإِبُرُهِيهَ ﴾ عن معتمر التيمي عن بعض أصحابه، ولم ينسبه في الدر المنثور (٦٤١/٥) إلى رواية غيره، وهذا إسناد ضعيف كها ترى مع انقطاعه، وصحته لو فُرض ذلك لا تنفي التوكل باتخاذ الأسباب ومنها هاهنا الدعاء فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما القي في النار قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل».

والباب في ذلك طويل، وقد ضل فيه كثير من الصوفية لاتباعهم أفهامهم وكشوفاتهم، والحمد لله على السنة.

١٢١ ـ حدثنا أبو بكر في موضع آخر، قال: ذكرتُ لأبي عبدالله ـ رحمه الله ـ التوكل فأجازه لمن استعمل فيه الصدق.

۱۲۱ ـ كان سعيد بن جبير ـ رحمه الله تعالى ـ يدعو: (اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك).

صحيح، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٣/ ٥٣٨) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٧٤) من طريق إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن سعيد بن جبير به، وقد رواه ابن أبي الدنيا في التوكل (رقم ٤) من طريق الأوزاعي قال: (كان من دعاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك).

وإسناده \_ كها رأيت \_ معضل فإن الأوزاعي من أتباع التابعين.

1۲۲ - وأخبرنا أبو بكر قال: سألت أبا عبدالله عن رجل جلس في بيته ويقول: أجلس وأصبر في البيت ولا أطلع على ذلك أحداً وهو ممن يسرى أن يحترف فقال: لو خرج فاحترف لكان أحب إلي وإذا جلس خفت أن يخرجه جلوسه إلى غير هذا. قلت: إلى أي شيء يخرجه؟ قال: يخرجه إلى أن يكون يتوقع أن يسرسل إليه. قلت: فإذا كان يبعث إليه بالشيء فلا يأخذ قال هذا جيد. قلت لأبي عبدالله: إن رجلاً بمكة قال: لا أكلت شيئاً حتى يطعموني ودخل في جبل أبي قبيس فجاء إليه رجلان وهو متزر بخرقة فألقوا إليه قميصاً فلم يلبسه وأخذوا يديه فألبسوه القميص ووضع بين يديه شيء فلم يأكل حتى وضع مفتاح حديد في فيه وجعلوا يدسون في فمه. فضحك أبو عبدالله وجعل إيتعجب].

قلت لأبي عبدالله: إن رجلًا ترك البيع والشراء وجعل على نفسه أن لا يقع في يده ذهب ولا فضة وترك دُوره ولم يأمر فيها بشيء وكان يمر في الطريق فإذا رأى شيئاً مطروحاً أخذه مما قد ألقي. قال المروزي: فقلتُ أنا للرجل: إيش حجتك في ذا؟ ما أرى لك عليه حجة غير أبي معاوية الأسود! قال الرجل: بلى أويس القرني كان يمر بالمزابل فيلقط الرقاع فصدقه وقال: قد شدَّد على نفسه. ثم قال: قد جاءني نفسان يسألوني عن مثل ذلك. فقال: يمر في الطريق فيجد الشيء مثل البقل ونحوه. فقلت لهم: لو تعرضتم لعمل تشهرون أنفسكم قالوا: وإيش نبالي من الشهرة.

۱۲۲ ـ رواه ابن الجوزي في التلبيس (۲۸۶ ـ ۲۸۵) من طريق المصنف بـ الى قولـ ه: (يرسل إليه).

وقـال الخطيب في تـاريخه (٧/ ٤٠١): [الحسن بن الفـلاس أحد المتعبـدين. عـاصر سرياً السقطي، وكان سري يحسِّن أمره ويفخِّم ذِكْره، . . . ويقول: (يعجبني طريقة حسن الفلاس، وكان لا يأكل إلا القمام)]. وسري من أكابر أئمة الصوفية!!.

وانظر وتعجب من هؤلاء القوم الذين ادعوا الزهد وتسموا بالتصوف واحتجوا بالناس وتركوا سيرة سيد ولد آدم ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسنته، تعففوا عن أطيب الكسب وأحل الطعام مما يأكله المرء من عمل يده وقنعوا بأخبث الكسب وأردئه كسب البهائم من القمائم!.

وتركوا سيرة خيرة خلق الله من الأنبياء واحتجوا بسير الناس وكثير منها لا يصح ولو صح فكان ماذا؟ أليس من الحمق أن يدع سيرة الأنبياء وهم الأسوة الحسنة!؟ وربما من فعل ذلك \_ إن صح \_ ممن احتجوا به كان ضعيفاً عن الكسب عاجزاً. . فها بالهم وهم أقوياء يحتجون به!؟

وهل يحتج بزلات العلماء وأخطاء الفقهاء وسقطات الحكماء إلا جاهل!؟

زعموا أنهم تركوا التكسب توكلًا وإنما تركوه تبطلًا، وزعموا أنهم تـركوا للتعبـد فانـظر عبادتهم واشهد: بدعًا وضلالات ومن استحيى من الله مات. فإلى الله المشتكى.

والأكل من القمائم سيرة صوفية الملحدين كذلك المعروفين بـالخنافس، ﴿ تَتَكَبُّهَ تُلُوُّهُهُ ﴾ البقرة (١١٨).

وفي (ب): سقط من (قال سألت) إلى (البيت)، وفيها: (ذلك احد. شيء يخرجه إلى أن يكون. حتى تطعمني. فأخذوا يديه)، وفي (ظ): (يعجب)، وفي (ب): (إنه رجل ترك. ما دليلك عليه حجة . الرجل أو يسد. قال شدد. مثل ذلك).

1۲۳ ـ أخبرني محمد بن أحمد بن منصور قال: سأل المازني بشر بن الحارث عن التوكل، فقال: (المتوكل لا يتوكل على الله ليكفى، لو حلت هذه الفضة في قلوب المتوكلة لضجوا إلى الله بالندم والتوبة، ولكن المتوكل تحل بقلبه الكفاية من الله عز وجل فيصدق الله ـ عز وجل ـ فيها ضمن).

١٢٣ \_ هذا قريب المعنى من الحادي والعشرين بعد المائة، فإن التوكل هو صدق النية إلى الله \_ عز وجل \_ فيها ضمنه للإنسان من رزق.

وفي (ب): (يعكف لو حلت. . قلوب المتوكلين. . فيصدق الله فيها ضمن).

۱۲٤ ـ أخبرني الحسن بن عبدالوهاب أن إسماعيل حدثهم ثنا شريح عن أبي سفيان عن سفيان عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: (التوكل جماع الإيمان).

١٢٤ ـ صحيح، وسعيد من أئمة التابعين ثقة وعلماً ـ رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ ابن عباس ـ رضي الله عنهما.

وقد وقفتُ عليه من رواية أبي سنان وأبي إسحاق السَّبيعي:

أ ـ رواية أبي سنان ضرار بن مُرّة: ولفظه: (التوكل على الله ـ عز وجل ـ جماع الإيمان)، وعن ضرار رواه:

١ ـ سفيان: لم أقف الأن على تعيينه: أهو الشوري أم ابن عيينة فكالاهما يروي عن ضرار، غير أن ابن عيينة قد ثبت عنه اللفظ ذاته موقوفاً عليه هاهنا (١٢٦) مما يقوي الظن أنه هو راويه عن ضرار. ولم أنشط الآن للبحث في رجال الخلال.

٢ ـ جرير بن عبدالحميد: قال ابن أبي الدنيا في التوكل (٦): [نا إسحاق بن إبراهيم
 (هو ابن راهويه) نا جرير عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير].

- ٣ ـ محمد بن فضيل قال: حدثنا (رواية: أخبرنا) ضرار عن سعيد، وعن محمد رواه:
  - ١ أحمد في الزهد (١٩)، ومن طريقه أبو نعيم (٤/ ٢٧٤).
- ٢ ابن أبي شيبة (١٠/ ٣٥٣ و ١٣/ ٥٣٨)، ومن طريقه: أبو نعيم (٤/ ٢٧٤)
   والبيهقي في شعب الإيمان/ التوكل.
  - ٣ ـ الحسين بن الأسود العجلي: ومن طريقه أبو نعيم (٤/ ٢٧٤).

### ب - رواية أبي إسحاق السَّبيعي عن سعيد:

قال البيهقي في شعب الإيمان/ التوكل: [أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا أبو بـلال الأشعري (وليس بـالقوي) عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (التوكل جماع الإيمان)].

قلت: هـ و مسلسل بـ العلل فالأشعـ ري هذا حـ اله كـما قال البيهقي، وقيس فيـ ه مقال وضعفه جماعة، والسَّبيعي مختلط ومدلس، والصواب في الأثر أنه من قول سعيد.

وقد رواه الخلال (١٢٦) من قـول سفيان بن عينية، ورواه البيهقي في الشعب/ التوكـل من قول الفضيل بن عياض: (التوكل قوام العبادة).

1۲٥ - أخبرني الحسن أن إسماعيل حدثهم عن صالح بن حاتم ثنا المعتمر قال: سمعت عبد الجليل بن عطية يحدث عن الحسن قال: (إنَّ توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته).

۱۲۵ ـ حسن صحيح، رواه ابن أبي الدنيا في التوكل (۱۹): (نا سويد بن سعيد نا معتمر بن سليمان عن عبدالجليل قال: سمعت الحسن يقول) فذكره دون قوله: (على ربه).

وفي (ظ): (الحسن بن إسماعيل).

۱۲۶ - أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: حدثني عبدالرحمن بن محمد بن سلام ثنا حسين بن زياد المروزي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: (جماع الإيمان التوكل على الله) وتفسير التوكل أن يرضى بما فعل به.

۱۲۲ \_ هنا موقوف على سفيان، وقد رواه سفيـان ـ كما سبق في (۱۲۶) عن ضـرار بن مرة عن سعيد بن جبير من قوله .

وتفسيره التوكل بأنه الرضى بالقضاء ورد عن الحسن البصري، فقد روى ابن أبي الدنيا في التوكل (رقم ١٨) من طريق عَبًاد بن منصور قال: سئل الحسن عن التوكل فقال: (الرضى عن الله).

ورواه الخلدي في فوائد (٢/١٣٢/ق) من طريق عباد به، وسنده حسن، وفي التوكل (رقم ١٦) عن الفضيل بن عياض قال: (كيف تتوكل عليه وأنت يختار لك فتسخط قضاه) وإسناده لا بأس به، والفضيل ثقة مشهور عابد من أتباع التابعين.

و (رقم ٣١) عن عبدالله بن داود قال: (أرى التوكل حسن الظن) وإسناده لا بأس به، وابن داود ثقة عابد من أتباع التابعين.

في (ب): (أخبرني حرب ثني عبدالرحمن بن محمد بن سلام ثنا ابن زياد).

177 \_ أخبرنا الدُّوري ثنا يحيى حدثني علي بن ثابت ثنا القاسم بن سليمان قال: سمعت الشعبي يقول: «إن لله عباداً من وراء الأندلس كها بيننا وبين الأندلس ما يرون أن الله [تبارك و] تعالى عصاه مخلوق، وخراجهم الدر والياقوت، وجبالهم الذهب والفضة لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون عملاً، لهم شجر على أبوابهم لها ثمر هي طعامهم، وشجر لها أوراق عراض هي لباسهم».

۱۲۷ ـ منكر، رواه عباس بن محمد الدوري في تاريخه (۲/ ۲۸۵ ـ ۲۸۱/ ترتيب) عن يحيى بن معين به وعنده (القاسم بن سلمان)، ورواه ابن الأعرابي في معجمه (۳٤٩) (نا عباس نا يحيى بن معين نا علي بن ثابت نا القاسم بن سليمان قال سمعت الشعبي) به وليس عنده: (وخراجهم. عملاً). وعلي هو الجزري، والقاسم لم أجده لكن في لسان الميزان (٤/ ٤٠٤): (قاسم بن سليمان عن أبيه عن جده عن عمار في القاسطين، قال العقيلي: لا يصح حديثه، رواه جعفر بن سليمان عن الخليل بن مرة عنه) وما أدري هو أو غيره، وقد ترجمه البخاري في التاريخ الكبير (۷/ ١٦٥) (القاسم بن سلمان سمع الشعبي روى عنه علي بن ثابت) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يذكره ابن أبي حاتم في كتابه

مع أنه تبع للبخاري في كتابه هـذا، لكن ذكر (٧/ ١١٠): (القـاسم بن سلمان مـولى كعب بن عجرة روى عنه سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة)، فالله أعلم.

وفي الأثر نكارة ظاهرة، ولا نعرف هذا لأحد في الدنيا، إنما هو في الجنة.

ومراد المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ من إيراد هذا الأثر بيان أن من كان حاله كذلك من الخراج والطعام واللباس فذلك حق له ألا يعمل ولا يشتغل إلا بالذكر والعبادة والطاعـة. والله أعلم.

وفي (ب): (رضراضهم الدر).

۱۲۸ - أخبرنا أبو بكر بن صدقة ثنا علي بن العباس الأطروشي حدثني أبو بكر الرداد قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: قال رجل لأويس القرني من أين المعاش قال: تقول له: (إنا نقر أن لهذه القلوب أن شكت فها تنتفع بموعظة).

۱۲۸ ـ ضعيف، بين شعيب وأويس مفازة.

وفي (ب): (أني أبو بكر.. إن القرآن لهذه القلوب شكر فها تنفع منها بموعظة).

## فهارس

- ١ ـ القرآن الكريم.
- ٢ ـ حديث رسول الله ﷺ.
  - ٣ ـ الفوائد على الأبواب.
    - ٤ ـ أسهاء الرجال.
      - ٥ \_ أسهاء الكتب.
        - ٦ ـ الشعر .

(الأرقام المذكورة في الفهارس هي أرقام الأحاديث والأثار وحواشيها وليست هي أرقام صحف الكتاب).



# فهرس القرآن الكريم (الآية/رقمها/رقم الحاشية)

# سورة البقرة (٢)

| ( ) 3. 33                                                                                                            |       |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| الآية                                                                                                                | رقمها | الفائدة            |
| ﴿ تَشَبَّهَتْ تُلُوبُهُمْ ﴾                                                                                          | ۱۱۸   | 117                |
| ﴿ كُلُواْ مِنَ مَلِيَّتُكِ مَا زَفْتَكُمُو ﴾                                                                         | 177   | 73                 |
| ﴿ وَتَزَفُّوا ﴾                                                                                                      | 197   | ٧٩ _ ٥٥ و ٩٨ _ ٤٠١ |
| ﴿ لَيْنَ عَلَيْهُ وَجَنَاتُ أَنْ لَبُغُوا فَضُلَّا مِن زَيِّكُمْ ﴾                                                   | 191   | 1.7                |
| ﴿ وَاللَّهُ لِأَيْضِ الْمُسْادَ ﴾                                                                                    | 7.0   | ١٣                 |
| ﴿ أَنفِيتُوا مِن كَلِيِّتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾                                                                          | 777   | ۲۶ و ۲۳ و ۵۵ و ۲۵  |
| ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الَّذِيمَ ﴾                                                                                      | 770   | ١٤ و ٥٩            |
| سورة آل عمران (٣)                                                                                                    |       |                    |
| ﴿ وَلِهَ عَلَىٰ الْسَكَارِيجُ ٱلْبَيْرِيَ مِنَ اسْتَطَاعَ إِلْيُوسَدِيلًا ﴾                                          | 97    | 9 8                |
| ﴿ وَقَانُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ ﴾                                                                                     | ۱۷۳   | . 17.              |
| سورة النساء (٤)                                                                                                      |       |                    |
| ﴿ وَلاَ وُوْاالسُّمْ لَمَا الْمُواكِدُ ﴾                                                                             | ٥     | ٤٥                 |
| ﴿ لَا أَكُ لَوْا أَمُوالكُمْ يُبِينُكُمْ بِالنَّبِطِلِ إِنَّا أَن تَكُونَ يَجْزُرًّ ﴾                                | 44    | 3.5                |
| ﴿ وَلاَ فَتُنْكُوٓ ٱلْفَسْكُمْ ﴾                                                                                     | 44    | 1.4                |
| ﴿ وَكَنُ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَلْهَا مَمَّ الَّذِينَ أَشَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّبِيْسَ ﴾ _ الآية | ٨٢    | ۲۲ و ۲۸            |
| سورة المائدة (٥)                                                                                                     |       |                    |
| ﴿ فَأَسْتَدِيْعُواۤ الْخَيْرُاتِ ﴾                                                                                   | ٤٨    | **                 |
|                                                                                                                      |       |                    |

```
سورة الأعراف (٧)
                                                                                       ﴿ كُلُواْ مِن مَلِيِّبَتِ مَارَزَقَتَكُمُو ﴾
                       27
                                  17:
                                             سورة التوبة (٩)
                                                   ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلَ اللَّهِ فَبَشِّرُهُم
            27 - 07 FV - AV
                                                                                      ﴿ وَلِاعَلَالَّذِينَ لِذَامَّا أَتُولُ لِتَعْمِلُهُ ﴾
                                 97
                      94
                                                                                              ﴿ خُذُمِنْ أَمُوالْهِمْ صَدَقَةً ﴾
            ۲۷و۲۱۲
                             1.4
                                             سورة مريم (١٩)
                                                                                               ﴿ وَإِن شِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهُمَّا ﴾
                                    ٧1
                     11.
                                            سورة الأنبياء (٢١)
                                                                              ﴿ ثُلْنَايِنَازُكُونِ بَسُودًا وَسَلَلُمَّا عَلَّ إِبْرُهِ مِيمَ ﴾
                                    77
                     17.
                                                                                       ﴿ وَعَلَّنَاهُ صَنْعَةَ لَيُوسِ لَّكُمْ ﴾
                                    ۸.
                       11
                                             سورة الحج (٢٢)
                                                                                                           ﴿ أَلْقَانِعَ ﴾
                                    37
                        18
                                             سورة النور (٢٤)
                                                      ﴿ يَجَالُ لَا نَاهِيهِمْ يَجَانُ وَلَا يَتَعَمَّنَ فِكَ إِلَيْدُواَ فَا مِالصَّا لَوْ وَالِيَّنَاءِ ﴾
       ۱۵ و ۱۹ و ۹۵
                                    ٣٧
                                           سورة القصص (٢٨)
                                          ﴿ لِنِّ الْرِيدُ الْأَنْكِ مَلِكَ إِنْ مَنْ مَا يَنْ مَا كُنُونَ كُلُّونَ اللَّهِ مَا إِنَّ الْرِيدَ
                       49
                                    77
                                          سورة العنكبوت (٢٩)
                                                          ﴿ فَٱبْغُواْعِنِدَٱللَّهِ ٱلرِّزُوَّ وَآعِيُدُوهِ وَاشْكُواْ لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾
                       49
                                    17
                                               سورة سبأ (٣٤)
                                                                                                   ﴿ وَأَلَنَّالُهُ ٱلْحُدِيدَ ﴾
                     14 11 - 1.
                                          سورة محمد ﷺ (٤٧)
                                                                               ﴿ يَمْنَعُونَ وَإِكْلُونَا كَأَمَّا كُلُ ٱلْأَمْنَاءُ ﴾
                                     17
                       ۸۸
                                           سورة المتحنة (٦٠)
                                                                ﴿ لَنَهُ عَكُمُ الْمُعَالَمُ وَلَا أَوْلَاكُمْ ثُومُ الْقِيامَةِ يَفْصِلْ إِيَّكُمْ ﴾
                                       ٣
                       ۸٣
                                             سورة الجُمُعة (٦٢)
                                                                            ﴿ فَإِذَا شُّنِيتِ الصَّالُونُ فَأَنتَشِرُوا ﴾ _ الآيات
     ۹ - ۱۰ ۲۲ و۲۹ و ۱۰۶
۱۰۷ و ۱۰۹ و ۱۱۵
```

سورة التحريم (٦٦)

٦ ۸۱ ۸۲

سورة الْمُزَّمِّل (٧٣)

۲۰ ۱۰ و ۱۰۱ و ۱۲ ز

AT TV \_ TE

﴿ وَوَاخُرُونَ يَضُرِيُونَ فِأَلَا رُضِيَ ٱللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ قُوْآ أَنفُكُمُ ﴾

سورة عَبَس (۸۰)

﴿ وَمُرِيعُ الْمُرُّومُ أَنْدِيهِ ﴾

سورة الزلزلة (٩٩)

﴿ وَمَن يَسَمُ لُوشِتَا لَ ذَوْ فِسَرًا يَرَهُ ﴾

# فهرس حديث رسول الله، ﷺ

Î

| اتقوا النار ولو بشق تمرة: ١٤.                  | _              |
|------------------------------------------------|----------------|
| إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم: ٥٦.         |                |
| اذهبا إلى هذه الشعوب فاحتطبا: ١١٩              | أبو هريرة      |
| أزكى الأعمال كسب الرجل بيده: ٤١.               | علي            |
| استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك: ٤.           | ابن عباس       |
| أطيب الكسب عمل الرجل بيده: ٤١ و ٣ و ٣٧ و٣٨.    | ابن عمر        |
| أطيب الكسب كسب التجار: ٤١.                     | معاذ           |
| أطيب كسب المسلم سهمه: ٤١ .                     | _              |
| أعقلها وتوكل: ٩٢.                              |                |
| أفضل الكسب عمل الرجل بيده: ٣٧ و ٣٨ و ٣ و ٤١.   |                |
| الاقتصاد في النفقة: ٣٢.                        | -              |
| اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك: ١٢١.           | الأوزاعي       |
| اللهم من أحبني: ٨.                             | . <del>-</del> |
| اللهم من آمن بك: ٨.                            | · _            |
| إن أطيب الكسب كسب التجار: ٤١.                  | معاذ           |
| إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه: ٣ و ٤١ و ٣٧ و ٣٨ | عائشة          |
| إن خير الكسب كسب يدي عامل: ٤١.                 | _              |
| إن الرجل إذا غرم: ٤٥.                          | -              |
| إن روح القدس نفث في رُوعي : ١٥.                | -<br>-         |
| إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة: ٧٥.   | أنس            |

إن الله يجب المؤمن المحترف: ٢٨ و ٤١. إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق: ٨٦. إن المسألة لا تحل: ١١٩. إن هذا المال حلو خضر: ٥٤ و ٥٤ و ١١٣. أن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس: ١١٣. إنما الأعمال بالنيات: ٥٤. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة: ١٦. إياكم والدخول على النساء: ٥٧. أبو هريرة أيما امرأة مات لها ثلاثة: ١١٠. أيما لحم نبت من سحت: ٣٦. بُعثت بالسيف بين يدى الساعة: ١٠٦. البركة في التجارة: ٦٤. التاجر الصدوق الأمين: ٦٦. تسعة أعشار الرزق في التجارة: ٦٤. تناكحوا تناسلوا تكثروا: ٨. ثلاث منجيات: القصد: ٣٢. ثلاثة ليس عليهم حساب فيها طعموا: ٧٤. ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب: ٧٤. ثلاثة يظلهم الله بظله: ٦٦.

جف القلم بما أنت لاق: ٩٤. --

حسب ابن آدم لقیمات: ۸۸ ز.

ځ

أبو هريرة خففت على داود القراءة: ٦٧.

خير الصحابة أربعة: ٧٧. أبو هريرة خير الكسب كسب يد العامل: ٤١. الدعاء هو العبادة: ١٦. الدين شين الدين: ٥٥. الراكب شيطان: ٩٠. رزق الله لا يسوقه حرص: ١٥. الرزق أشد طلباً للعبد: ١٥. الرفق في المعيشة خير: ٣٢. زوجتكها بما معك من القرآن: ١٠٦. أبو هريرة الساعي على الأرملة والمسكين: ٨٦ و ٨٧. سبعة يظلهم الله بظله: ٢٢ و ٦٦ و ٨٦. طلب الحلال جهاد: ٢٤. طلب الحلال فريضة: ٢٤. طلب الحلال مثل مقارعة الأبطال: ٣٦. طلب الحلال واجب: ٢٤. عز المؤمن استغناؤه عن الناس: ٤. عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق: ٦٤. عون الله مع صالح التجارة: ٦٤ و ٥٩. غزوة في البحر خير من عشر: ٧.

قيَّدْها وتوكل: ٩٢.

أبو هريرة كان داود لا يأكل إلا من عمل يده: ٦٧.

أبو هريرة كان زكريا نجاراً: ٧١.

ابن عمرو كفي بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت: ٧٩ و٨١ و٨٣ و٨٥.

ابن عمرو كفي بالمرء من الإثم: ٨٥.

\_ کل شيء سوی ظل بيت: ٧٤ ز.

. کلکم راع: ۸۰.

عائشة كان يكون في مهنة أهله: ١٠.

ل

\_ لأن تدع ورثتك أغنياء: ١٨ و٥١.

. لأن يأخذ أحدكم حبله: ١١٨.

\_ لأن يحتزم أحدكم حزمة: ١١٨.

ـ لأن يحتطب الرجل: ١١٨.

\_ لأن يحمل الرجل حبلًا: ١١٥ ـ ١١٧.

\_ لأن يغدو أحدكم فيحطب: ١١٨.

أبو هريرة للماشي أجر سبعين حجة: ٩١.

لو توكلتم على الله حق توكله: ١٠٦.

ابن عباس لا أشتري شيئاً ليس عند ثمنه: ٦١.

ـ لا باس بالغني لمن اتقى: ٥٤.

ابن مسعود لا تتخذوا الضيعة: ١٠.

\_ لا تحل الصدقة إلا لثلاثة: ١١٩.

ـ لا تحل الصدقة لغني: ١٠٨ و ١١٩.

ـ لاخيرفيمن لا يجمع المال: ٤ و ٥١ و ٥٢.

ـ لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة: ٣٦ و ٥٤ و ٧٤.

ـ Y تكلفوا الصغير الكسب: ٣٢.

لا تناجشوا: ١١٩.

لا يبع أحدكم على بيع أخيه: ١١٩.

```
لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة: ١١٨.
                     لا يقولن أحدكم ربي وربتي: ٥٦.
                          أبو هريرة لا يموت لمسلم ثلاثة: ١١٠.
                          ليس لابن آدم حق: ٧٤ ز.
              ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله: ٢٢.
            ما أكل أحد طعاماً قط خيراً. . : ٤١ و ٦٧.
                                                         المقدام
                  ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم: ٢٩.
                          ما كسب الرجل كسباً: ٤١.
                                                         المقدام
                      ما من مسلم يغرس غرساً: ٧٥.
                                                          جابر
                ما من الناس من مسلم يُتوفَّى له: ١١٠.
                                                          أنس
                      المسلم يأكل في معى واحد: ٨٨.
           من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل: ٧٦.
                     ابن مسعود من سأل الناس وله ما يغنيه: ٧٧.
                     من عال ابنتين أو جاريتين: ١٠٩.
                                                           أنس
من فقه الرجل المسلم أن يصلح معيشته: ١٤ و ١٩ و ٧٣.
                             من مات له ثلاثة : ١١٠.
          نِعْم المال الصالح = يا عمرو نعم المال الصالح .
                                                           أنس
            هذا خير من أن تجيء يوم القيامة. . : ١١٩.
                    والله لأن يأخذ أحدكم حبلًا: ١١٨.
                         والله لأن يغدو أحدكم: ١١٨.
        والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله: ١١٨.
           والذي نفسي بيده ليأخذ أحدكم حبلًا: ١١٨.
                  يا أيها الناس لا يحملنكم العسر: ١٥.
```

ـ اليد العليا خير من اليد السفلى: ٤ و ١١٥ و ١١٨.

عمرو يا عمرو نعم المال الصالح: ٥٤.

يا قبيصة إن المسألة لا تحل: ١١٩.

ـ يأتي على الناس زمان لا يبالون: ٣٤ و ٣٦.

ـ يسأل الرجل في الجائحة: ١١٩.

نهی

ـ نهى عن بيع المزايدة: ١١٩.

#### الفوائد على الأبواب

#### السيرة

هل كان ـ ﷺ ـ يتجر بعد البعثة؟: ٦١. السُّنَّة

التوكل: ٩٠ و ٩٢ و ١٠٣ و ١٠٨ و ١٠٨ و ١١١ و ١١١ و ١١٢ و ١٢٠.

الإيمان: دواء الوسوسة: ٨٨.

ترك الاحتجاج بزلات العلماء وعلماء السوء: ١٢٢.

التحرى في المكسب والمطعم والمسكن: ٣١.

الفرق: الصوفية: ١٩ و ٣١ و ٥٩ و ٨٦ و ٨٨ و ٩٠ و ٩٣ - ٩٧ و ١٠٣ و ١٠٨ و ١٠٨ و ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۲۲.

#### الحدث

[رُوى] هل تفيد التضعيف؟: ٣.

ذكر الضعيف لبيانه لا للاحتجاج أو الاستشهاد: ٤.

الراوى الثقة لا يضره قلة حديثه ولا قلة الرواة عنه: ٨٤.

صيغ الجرح: لا يصح حديثه: ١١٩.

الرحلة في طلب الحديث: ١٧.

سكوت البخاري في تاريخه عن الجرح والتعديل: ١١٩.

تدليس الراوي عن شيخ أكثر عنه: ٢٧.

تدليس الراوي في رواية عامة: ٤٥.

قول التابعي: (كانوا) أو (كان يقال): ٤٤ و ٤٥ و ٦٦.

الرواية عن بني إسرائيل: ٥٦.

العدالة ليست الأصل: ١١٩.

وصف الرجال: (رجال الصحيح): ٥٩.

المرسل ومنهج البخاري فيه: ٨٦.

الموقوف هل هو علة للمرفوع؟: ٦٦ و ٧١ و ١٠١.

الاضطراب في سند الحديث: ٨٥.

تجريح الأزدي وتوثيق ابن حبان: ٩٧.

هل هناك فارق في رواية المقطوع والمسند؟: ٩٧.

تساهل الترمذي: ١١٩.

منهج أهل الحديث في مصنفاتهم: ١١٠.

توثيق التابعي المستور: ١١٩.

العلم

فضل العلم النافع: ٨.

إذا سئل عن شيء معروف: ٩.

كيف تعرف نسبة الكتاب إلى مؤلفه؟: ٢.

نسبة القول إلى قائله: ٢٦ و ٥٦.

يتفرغ للعلم إن كانَ عنده ما يكفيه: ٣٣ و ٥٩ و ١١٤.

الصلاة

الأذان: المنفرد يؤذن ويقيم: ١٠.

الجماعة: التخلف عن الجماعة بعذر العمل!: ١٥ و ١٦ و ٤٧.

المساجد: الاعتكاف: ٢٢ و ٨٥ و ١٠٦ و ١٠٨.

الجنائز

من كان له أجر شهادة: ٦٢ و ٦٣.

من تمنى الموت على عمل صالح: ٦٣ و ٦٣.

العزاء: كيف يقول لابن الميت: ٣٢.

النياحة: النهي عنها: ٥٠.

الصوم

سرد الصوم: ۸۸.

الزكاة

ما أديت زكاته فليس بكنز،

وهل في المال حق سوى الزكاة؟: ٧٦.

لا يتصدق بما يحتاجه أهله من القوت: ٨٥.

الحج

العمرة: وجوب العمرة: ٦٢ و ٦٣.

مسألة الإحرام قبل الميقات: ٨٢.

سفر الحج وغيره: لا يخلف نساءه وعياله

دون محرم ونفقة ولا يطيل الغيبة: ٨١ و ٨٣ و ٨٣ و ٨٤ و ٨٥.

سفرَ الحج: الحج مشياً: ٩١ و ١٠٤.

قلة النفقة في الحج: ٩١.

مسألة الزاد وتركه بدعوى التوكل: ٨٩ ـ ٩١ و ٩٣ ـ ٩٥ و ٩٨ ـ ١٠٥.

يوم عَرفة: لا يُسأل في عرفة إلا الله: ١٠٣.

الجهاد

فضل الجهاد والسفر فيه: ٦٢ و ٦٣.

النكاح

الحث على التزوج: ١.

مسألة كثرة الولد: ٨.

الصداق: القرآن: ١٠٦.

الفرائض

فضل تخليف المال وترك إنفاقه كله: ١٨.

الإمارة

ترك مداخلة الأمراء: ١٨.

الإكراه

معنى الضرورة واصطلاح الناس على خطأ فيها: ١٥ و ٧٤.

الإجارة

العمل بالكراء: ٦.

الإجارة على التعليم: ٩.

شروط كراء الدار لمن يسكنها: ١١.

من أصلح الشيء بيده للاستغناء عن الإجارة: ١٢.

هل تجوز الإجارة في أوقات الصلاة؟: ١٥.

الحمل على الظهر: ٣٨.

مهن الأنبياء: ١ و ٢٩ و ٦٦ و ٦٧ - ٧٠.

مهن الصحابة: ٤ و ١٦ و ٢٩ و ٥٨ و ٥٩ و ١٠٦و ١٠٨ و ١٠٩

مهن الصالحين: ٢٦ و٧٢.

من ترك العمل لكي لا يقوّي الظالمين: ١١٥.

الاحتراف: ٢٨.

من عمل ليله ونهاره: ١١٤.

من كان له عيال لا بد أن يعمل: ٣١ و ٧٩ و ٨١ و ٨٣ - ٨٥ و ١١١.

ذم القعود عن الكسب: ١٠٦ و ٣١ ز و ٨٠ ز.

من تفرغ للعبادة وترك التجارة: ٤٧ و ٥٩.

#### الأموال

المال قوام الدين وعون عليه: ١٨ و ٤٥ و ٥٦ و ٥٦.

الغني من العافية: ١ و ٨ و ١٠ و ٣٢.

مسألة المفاضلة بين الفقير والغني: ٨ و ١٥ و ١٦ و ١٨ و ٣٣ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ و ٥٩.

ذم المسألة: ٢١ و ٢٨ و ٥٠ و ١٠٣ و ١١٥ ـ ١١٩.

ذم الإسراف: ١٤ و١٣ ز.

ذم الديْن: ٤٥ و ٥٦.

مسألة الدعاء بكثرة المال وقلته: ٨.

تعاهد المال وتثميره: ١٠ و٥٣ و٧٦.

من توسع في المال لحاجة قد تكون: ٦ و ٥١ و ٥٢ و ١١٤.

التحري في المكسب: ٣٦ و ٣١ ز.

إذا زاد المال عن حاجته: ١ و ٢ و١١٤.

هل ينفق ماله كله؟: ٥٣.

الحد الذي ينبغى ترك الزيادة عليه في الإمساك؟: ٧٦.

اقتصاد النساء في نفقة البيت: ٣٢.

فضل الإنفاق على العيال: ٣ و ٣٦ و ٨٨ و ٨٥ و ١٠٩ و ١١٠. الهبة: صلة الإخوان: ٩ و ٣٥.

الاستغناء عن الناس: ٤ و ٧ و ١٠ و ١٥ و ١٨ و ٥٠ و ١٠٩. هل يكون زاهداً وعنده مال؟: ١٨ و ١٩ و ٧٣.

. نجاسب يوم القيامة على كل درهم: ٢٥ و ٧٦.

البيوع

فضل التجارة: ٦٤.

لزوم السوق: ١ و٣ و ٤ و ٥ و ٣٢.

من كره السوق: ٥٩.

تحري التجارة: ٣١.

فضل التاجر الصدوق الأمين: ٤٦ و ٤٧.

السفر للتجارة: ٦٢ و ٦٣.

آداب التاجر: ٦٤ و ٦٥ و ٥٩.

البيع فيمن يزيد: ١١٩.

لا يبيع في بغداد ولا يشتري منها: ٩.

اللباس والزينة

من ترك التنعل والتخفف بزعم الزهد: ٩٣.

#### الأطعمة

التحري في الطعام: ٣١ و١١٣.

التفقه في المطعم: ٣٤ و ٣٦.

ترك طعام مشتبه المال والحال: ٤٦.

لا يطعم عياله إلا طيباً: ٨٠ و ٨٣.

من كان عنده القوت وما لا بد منه: ٧٤.

أكل الشعير: ٦٩.

الصوفية ومسلكهم في الجوع والشبع: ٨٨ و ١٠٨ و ١٢٢.

أكل الصوفية من القمامة: ١٢٢.

التقاط الطعام من الأرض: ١٤ و ٢٦ ز.

الأخلاق:

الصدق والأمانة: ٤٦ و ٤٧.

الدعاء: ١٢٠.

من دعا بكثرة المال والولد أو قلتها: ٨.

الكبائر:

علامات معرفة أن ذنباً كبيرة: ٨٥.

السفر:

الأسفار الشرعية وغير الشرعية: ٨٩ و ٩٠ و ٩٤.

ركوب البحر: ٧.

السفر:

لا يسافر ويخلف نساءه وعياله دون محرم: ٨١ ـ ٨٥.

السفر للتجارة: ١٧.

الرفقة، ولا يسافر وحده: ٩٠ و ٩٤.

الزاد: ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و ۹۳ ـ ۹۰ و ۹۸ ـ ۱۰۰.

من مشي وله دابة: ٤.

السلام

سلام الرجال على النساء: ٣٢.

تربية أولاده

الرجل يأتي بابنه إلى العالم: ٥.

من أمر أولاده بالسوق: ٣ و ٥ و ٣٢.

عمل الرجل في منزله: ١٠ ـ ١٢.

إبعاد الأولاد عن رفقة السوء: ٥ و ٣٢.

مسألة مجاورة النصاري وغيرهم: ١٠.

العزلة: ١٠

الأخلاق: الحلم: ٨.

الزهد: معناه، وهل يوجد مع الغني؟: ١٨ و ١٩ و ٧٣ و ٩٣.

## فهرس أسهاء الرجال

Î

جابر بن عبدالله: ٤.

ح

حجير بن الربيع: ٦٢ و ٦٣.

حذيفة المرعشي: ٢٦.

حريث بن الربيع: ٦٢ و ٦٣.

الحسن بن أبي الحسن البصــري: ٢٣ و ٣٨ و ٦٦ و ١٢٥ و ١٢٦.

الحسن بن الربيع: ٣٥.

الحكم بن عتيبة: ٤٢.

حميد بن عبدالرحمن: ١٤.

خ

خيثمة بن عبدالرحمن: ٥٩.

د

داود نبي الله: ٥٥ و ٦٧ و ٦٨.

ز

زكريا نبي الله: ٧١.

س

السري بن يحيى: ٧.

سعد بن أبي وقاص: ٨.

سعید بن جبیر: ۱۲۱ و ۱۲۶ و ۱۲۲.

إبراهيم خليل الرحمن: ١ و ١٢٠.

إبراهيم بن أدهم: ١٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨.

إبراهيم بن يزيـد النخْعي: ٤٤ و ٤٧ و ٢٦.

أحمد بن عبدالرحمن: ١١.

أحمد بن الفرج: ۲۷.

إدريس نبي الله: ٧٠.

إسحاق بن داود بن صبيح: ٩٥.

أسود بن سالم: ٣٠.

إسحاق بن سيار النصيبي: ٩٧.

إسحاق بن يسار: ١.

أشعث بن شعبة: ١٥.

أويس بن عامر القرني: ١٢٢ و ١٢٨.

Y

بشر بـن الحــارث: ٣١ و ٣٢ و ١١٣ و ١٢٣.

بشر بن حرب: ۱۱۹.

بقية بن الوليد: ٧٧.

سعيد بن المسيب: ٥١ و٥٢.

سعید بن محمد الجَرْمی: ۸٤.

سفيان بن سعيد الثوري: ١٥ ـ ٣٣ و ٣٥ .

سفيان بن عيينة: ١٩ و ٧٣ و ٧٤

و ۱۲۳ و ۱۱۲ و ۱۲۳.

سلمان ـ الصحابي: ٨.

سليمان بن داود ـ نبى الله: ٦٩.

سليمان الخوّاص: ٢٦.

ش

شعیب بن حرب: ۲۶ و ۲۵.

شقيق بن سلمة: ٣٧ و ٣٩ و ٤٠.

ط

طالب بن قرة الأذني: ٩٦.

طاوس بن کیسان: ۸.

ع

عامر بن عبدالله: ٨.

عبادة بن الصامت: ٨.

عبدالله بن بسر المازني: ١٠٧.

عبدالله بن جابر \_ أبو حمزة: ٦٦.

عبدالله بن المبارك: ٤٥ و ٩٦.

عبدالله بن محيريز: ٤٦.

عبدالرحن بن مهدي: ۸۸ و ۹۰.

عبدالعزيز بن أبي رواد: ١٠٥.

عبدالملك بن زياد النصيبي: ٩٧.

عبدالملك بن عبدالحميد الميموني: ١٠.

عبدالواحد بن قيس: ٩١.

عبدالوهاب بن عطاء العجلي: ٦٤.

عبيدالله بن شُمَيْط: ١١٩.

عثمان بن عفان: ۳۲ و ٤٨.

عراك بن مالك: ١٠٧.

عــــلي بن أبي طــالب: ٦٠ و ٧٦ ـ ٧٨

1.4

علي بن أبي طلحة: ٤٢.

عمار بن ياسر: ٨.

عمر بن الخطاب: ۱۲ و ۱۶ و ۲۹ و ۶۹ و ۲۲ و ۲۳ و ۱۰۳.

عمرو بن العاص: ٥٤.

عمرو بن عبدالله السبيعي: ٥٥ و ٨٤.

ف

الفضل بن زياد القطّان: ٤.

الفضيل بن عياض: ٢٩ و ١٢٦.

ق

قتادة بن دعامة: ٦٤.

قدامة بن شهاب: ٤١.

قيس بن عاصم: ٥٠.

ك

كلثوم بن جوشن: ٦٦.

ل

لقمان: ٧٢.

٢

مالك بن أنس: ٩٧.

مجاهد بن جبر: ٥٣.

محمد بن إدريس الشافعي: ٩٦.

محمد بن سیرین: ۱.

محمد بن عبدالرحمن الجعفي: ٣٨.

الكني

أبو بكر الحنفي: ١١٩.

أبو بكر الصَّدّيق: ٢١ و ٢٩ و ٥٨.

أبو جعفر الخراساني: ١٦ و ٢٤.

أبو حازم العكي: ٢٣.

أبـو حمزة = عبـدالله بن جابـر وميمـون

الأعور.

أبو حمزة القصّاب: ٤٧.

أبو الدرداء: ٨ و ٥٩ .

أبو السوار العدوي = حريث وحجير.

أبو ظبيان القرشي: ٤٩.

أبو قلابة الجرمي: ١ و٣.

أبو معاوية الأسود: ١٢٢.

أبو يوسف الغسولي = يعقوب بن المغيرة

۳۳ و ۳۲.

الجصّاص = موسى بن عيسى .

ابن الجوزي: ١٩.

محمد بن عيسى بن الطباع: ٩٦.

محمد بن كثير الصنعاني: ٩٣.

محمد بن مسلمة: ٤.

محمد بن مقاتل: ٣٦.

محمد بن المنكدر: ٥٥.

المسيب بن واضح: ١٥ و ١٨.

معروف الكرخي: ٣٠.

المغيرة بن سقلاب: ١٠٥.

موسى بن عيسى الجصّاص: ٩.

موسى بن أبي عائشة: ١٤.

ميمون الأعور: ٦٦.

ه\_

هارون بن سفيان المستملي: ٣٠.

5

وهب بن جابر: ۸٤.

وهب بن منبه: ٥٧.

ي

يحيى بن أبي طالب: ٦٤.

يعقوب بن المغيرة أبو يوسف الغسولي:

. ٤٩

يعقوب بن يوسف المطوعي: ٩.

يوسف بن أسباط: ٢٤.

يوسف بن موسى العطار: ٨.

یونس بن عبید: ۳۲.

#### فهرس أسهاء الكتب

آداب التخريج: ٨٤.

الأذان في التكسب بالإمامة والأذان لابن الحداد: ٩ و ٥٨.

إزالة النكرة: لابن الحداد: ١٢.

تلبيس إبليس لابن الجوزي: ١٩.

الرسائل: رسالة البيهقي لابن الحداد: ٣.

الرياض المزهرة لابن الحداد: ٧٤ و ٨٢.

السعي الحثيث في الرحلة لطلب الحديث لابن الحداد: ١٧ و ٨٩.

شُعَب النفاق لابن الحداد: ٩٥ و ١١١.

الصحبة في الغربة لابن الحـداد: ٥ و١٠ و ٢٤ و ٣١ و ٤٦ و ٨٥ و ١٠٦ و ١١١ و ١١٥.

مجمع الزوائد للهيثمي: ٨٤.

وصايا العلماء لابن الحداد: ٥٠.

# فهرس الشعر

| ٤    | ولا خال          |
|------|------------------|
| ξ    | ذو المال         |
| 14   | بغیر زا <b>د</b> |
| 14   | مع الفساد        |
| 14   | من القنوع        |
| ۱۳ ز | في المعاد        |
| ۱۳ ز | خير العتاد       |
| ۱۳ ز | البخيل يزيد      |
| ۱۳ ز | يعود جديد        |
| ۱۸ ز | رب البرية        |
| ۱۸ ز | شحيح بالعطية     |

ماحق كم ماحق كل من المادة الم

الكينب المينيطاب بحديث المعنطاب



## بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحـده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد، فهذا حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «لأن يأخذ أحدكم حبلًا فيحتطب. . »، قد رأيت إفراده في جزء ليتسنى سرد أسانيده ومتونه بتفصيل قد لا يمكن مثله في الحواشي.

وقد وقفتُ على رواية سبعة من الصحابة له (الزبير وابنه عبدالله وعائشة وأبو هريرة وحكيم بن حزام وأنس وعدي الجذامي) غير المراسيل والبلاغات. والله المستعان.

# الباب الأول حديث الزبير بن العوام ـ رضى الله عنه ـ

رواه عن الزبير ابناه:

عروة: ولم أجدِه إلا من رواية هشام عنه.

عبدالله: ويأتي في مسنده \_ هاهنا \_ وأظنه وهماً بذكر (الزبير) في السند، ولعل عبدالله سمعه من النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_، وليس ببعيد أن يكون سمعه من أبيه.

وقال البزار (١/ ٤٣١/ زوائد) عن رواية هشام عن أبيه عن جده: (لا نعلمه عن الزبير إلا من هذا الوجه).

ولم أقف في طرقه التي رأيتها على تصريح هشام بالسماع من أبيه ولا تصريح عروة بن الزبير بالسماع من أبيه، ولا شك أن عنعنة مثلها في الثقة والاتصال بمنزلة التصريح، لكن التصريح له مزية ومزيدبيان، والله أعلم، وهو متواتر عن هشام، وقد رواه الضحاك بن عثمان عنه فجعله عن أبيه عن عائشة، ويأتي في مسندها.

## الفصل الأول: رواية وكيع بن الجراح عن هشام

١ ـ رواية أحمد بن حنبل عنه.

روى أحمد في مسنده (١/ ١٦٧) قال: (ثنا وكيع ثنا هشام عن أبيه عن جده) ولفظه: (لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على

ظهره فيبيعها فيستغنى بثمنها خير له من أن يسأل الناس: أعطوه أو منعوه).

۲ ـ روایة یحیی بن موسی عنه.

قال البخاري في كتاب البيوع من صحيحه ـ باب كسب الرجل وعمله بيده (٤/ ٢٠٧٥ / ٢٠٧٥ / الفتح): (حدثنا يحيى بن موسى ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «لأن يأخذ أحدكم أحبله» كذا ولم يسق بقية متنه.

٣ ـ رواية الحسن بن محمد الزعفراني عنه.

قال البيهقي في سننه الكبرى ـ كتاب الزكاة ـ باب فضل الاستعفاف والاستغناء بعمل يديه وبما آتاه الله ـ عز وجلً ـ من غير سؤال (٤/ ١٩٥): (أخبرنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني من أصله أنبأ أبو سعيد ابن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «لأن يأخذ أحدكم حبلًا فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له من أن يسأل الناس: أعطوه أو منعوه».

وقد رواه البيهقي في شعب الإيمان (١/١٠٧/١) به مثله، وهو في الأداب له (٤٦١) به مثله إلا أن فيه (حبله).

٤ ـ رواية محمد بن إسماعيل الأحمسي عنه.

قال الخلال في كتابه: (الحث على التجارة) في الرقمين (١١٧ و ١١٨): (أخبرنا محمد بن إسماعيل ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيعها ويستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس: أعطوه أو منعوه».

ورواه مرة أخرى بإسناده نفسه غير أنه قال: (عن أبيه عن الزبير) ومتنه: (لأن يحمل الرجل حبلاً فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه الرجل يستغني فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس: أعطوه أو منعوه).

قال أبو عبدالله: لا أدرى هذا الاختلاف في المتن من الخلال أو ممن فوقه كأن يكون الأحمسي رواه له مرتين، والله أعلم.

٥ ـ رواية علي بن محمد بن أبي الخَصِيب عنه.

قال ابن ماجمه في سننه ـ كتاب الزكاة ـ باب كراهية المسألة (٢/ ١٨٣٨ / ١٨٣٦): (حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبدالله الأودي قالا: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ) فذكر الحديث مثل رواية أحمد إلا أنه قال: (بحزمة حطب).

٦ ـ رواية عمرو بن عبدالله الأودى عنه.

سبقت من رواية ابن ماجه عنه.

٧ ـ رواية عبدالله بن هاشم بن حيان العبدي الطوسي عنه.

هو راوية كتاب الزهد لوكيع، وفيه (رقم ١٤١) هذا الحديث: (ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغنى بثمنها خير له من أن يسأل الناس: أعطوه أو منعوه).

## الفصل الثاني: رواية وُهَيْب بن خالد عن هشام

١ ـ رواية موسى بن إسماعيل التبوذكي عنه.

قال البخاري في كتاب الزكاة من صحيحه \_ باب الاستعفاف (١٤٧١): حدثنا موسى ثنا وهيب ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام \_ رضي الله عنه \_ عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس: أعطوه أو منعوه».

٢ ـ رواية معلَّى بن أسد عنه.

قال البخاري في كتاب المساقاة من صحيحه ـ بـاب بيـع الحـطب والكـلأ

(٢٣٧٣): (حدثنا معلى بن أسد ثنا وهيب عن هشام) به، ولفظه: «لأن يأخد أحدكم أحبلًا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس: أُعطى أو مُنع».

# الفصل الثالث: رواية عبدالله بن نُمير عن هشام

١ ـ رواية أحمد بن حنبل عنه.

قال أحمد في مسنده (١/ ١٦٧): (ثنا ابن نمـير ثنا هشـام) به مثـل متن رواية أحمد عن وكيع.

٢ ـ رواية أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة عنه.

قال ابن أبي شيبة في مصنفه ـ الزكاة ـ من كره المسألة (٣/ ٢٠٩): (حدثنا ابن نمير عن هشام) به، ولفظه: «لأن يأخذ أحدكم حبلًا فيلذهب فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس شيئاً: أعطوه أو منعوه».

## الفصل الرابع: رواية حفص بن غِيَاث عن هشام

رواية أحمد بن حنبل عنه:

رواه أحمد في مسنده (١/ ١٦٤): (حدثنا حفص بن غيـاث عن هشام) بـه، ومن طريق أحمد رواه:

١ - أبو الحارث، ولم أقف الآن على اسمه، رواه الخلال في [الحث على التجارة/ ١١٦].

٢ ـ عبدالله بن أحمد بن حنبل وعن عبدالله رواه القطيعي في المسند، ورواه الصواف، قال أبو نعيم في معرفة الصحابة \_ في ترجمة الزبير (١/ ٣٢/ ٢/ ق):
 (حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي) مثل رواية المسند.

ومتن رواية أحمد:

«لأن يحمل الرجل حبلاً فيحتطب (به) ثم يجيء في السوق فيبيعه (الرجل) (ثم) يستغني (به) فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس: أعطوه أو منعوه».

والروايات كلها للمسند إلا (الرجل) فعند الخلَّال.

## الفصل الخامس: رواية أنس بن عياض عن هشام

أ ـ رواية محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال: حدثنا أنس.

١ - طريق أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم عن محمد.

قال البغوي في شرح السنّة (الزكاة ـ التعفف ٦/ ١١٢/ ١٦١٦): أخبرنا أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري أنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم بن عبدالله الإسماعيلي نا محمد بن يعقوب نا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري.

وقال الحسن بن محمد البكري في الأربعين وذكره من كتاب الأربعين لزاهر بن طاهر الشحّامي، قال البكري (ص ٧٤): أخبرنا الإمام مفتي الشرق أبو بكر القاسم بن أبي سعد عبدالله بن أبي حفص عمر بن الصفّار الشافعي ـ رحمه الله بن بنيسابور في المرة الأولى أنا أبو منصور الشحّامي أنا أبو نصر عبدالله بن الحسين بن هارون الورّاق أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم أنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري.

٢ - رواية أبي على الحسن بن يوسف بن مُلَيْح الطرائفي عن محمد.

قال البغوي: أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر بن أبي منصور الكوفاني الهروي بها أنا أبو محمد عبدالرحمن بن عمر بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب التجيبي المصري بها المعروف بابن النحاس أنا أبو على الحسن بن يوسف بن مليح الطرائفي نا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم سنة إحدى وستين ومائة.

قال البكري: أخبرناه أبو الفتوح محمد بن عبدالرحمن. الواسطي بالموصل وأبو محمد عبداللطيف بن عبدالقاهر البكري بإربل وأبو الفضل سليمان بن محمد . الموصلي ببغداد وأبو روح عبدالمعز بن محمد بن أبي الفضل الهروي بهراة وأبو محمد بن إبراهيم بن مندة وأخته أسهاء بأصبهان قالوا: أخبرنا أبو الوقت عبدالأول بن عيسى بن شعيب السجزي (زاد أبو روح:) وأبو الفضل محمد بن إسماعيل الفضيلي قال: أنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر الكوفاني أنا أبو محمد عبدالرحمن بن عمر بن محمد المعروف بابن النحاس ثنا أبو علي الحسن بن يوسف بن مليح الطرائفي ثنا محمد.

ب ـ متن الحديث:

«لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيأتي بحُزمة حطب (على ظهره) فيكف (الله) بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أشياءهم: أعطوه أو منعوه».

الرواية الأولى للبغوي والثانية للبكري.

#### الفصل السادس: رواية حماد بن سلمة عن هشام

١ ـ رواية عبدالواحد بن غياث عنه.

قال ابن حبان في روضة العقلاء ـ ذكر الحث على مجانبة المسألة وكراهيتها (ص ١٤٤):

حدثنا أبو يزيد خالد بن النضر بن عمرو القرشي بالبصرة حدثنا عبدالواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيأتي بحزمة حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس: أعطوه أو منعوه».

۲ ـ رواية موسى بن إسماعيل عنه.

قال إبراهيم الحربي في غريب الحديث (٥/ ٤٧٥):

حدثنا موسى ثنا حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن الزبير أن النبي ـ

صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحُزْمة من حطب فيبيعها خير من أن يسأل الناس».

## الفصل السابع: رواية محاضر بن المورع عن هشام

قال حميد بن زنجويه في كتابه: الأموال (٢٠٨٠): حدثنا محاضر ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه عن الناس خير له من أن يسأل الناس شيئاً: أعطوه أو منعوه».

## الفصل الثامن: رواية مَعْمر عن هشام

رواية عبدالرزاق عن معمر:

قال معمر في جامعه \_ باب مسألة الناس (١١/ ٩١/ ٢٠٠١): عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال: «لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس: أعطوه أو منعوه».

قال أبو عبدالله: قصرً به معَمْر ولم يذكر (الزبير) مخالفاً بذلك رواية الثقات عن هشام، ومعمر في روايته عن غير الزهري مقال خفيف، والله أعلم.

## الفصل التاسع: رواية حماد بن أسامة عن هشام

قال البزار في مسنده (١/ ٤٣١/ ٩١٠/ زوائد):

حدثنا بشر بن خالد العسكري ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس: أعطوه أو منعوه».

قال البزار: لا نعلمه عن الزبير إلا من هذا الوجه.

قلت: هـذا الحديث من روايـة هشام بـه قد رواه البخـاري وغيره فـلا معنى لاستدراكه في زوائد البزار، ولعل الهيثمي تنبه فلذلك أسقطه من مجمع الزوائد.

## الفصل العاشر: رواية الضحاك بن عثمان عن هشام

هي عند البزار من رواية الضحاك عن هشام عن أبيه عن عائشة، وهو خطأ من الضحاك وهم فذكر عائشة والصواب الزبير، ويأتي بيانه في مسند عائشة \_ رضى الله عنها \_.

#### الفصل الحادي عشر إلى الخامس عشر

وذكر أبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٣٢/ ٢/ ق) فيمن رواه عن هشام بن عروة ـ (ولم أقف على إسناده ولا متنه):

- ١١ ـ حماد بن زيد.
- ١٢ \_ حميد بن الأسود.
- ۱۳ ـ جرير بن حازم.
- ١٤ عبدة بن سليمان الكلابي.
  - ١٥ \_ محمد بن بشر.

# الباب الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه

## الفصل الأول: رواية الأعرج عبدالرحمن بن هرمز عنه

رواية أبي الزناد عبدالله بن ذكوان عنه.

۱ - رواه عن أبي الزناد مالك، وعن مالك: يحيى (الموطأ ۲/ ۹۹۸)، وعبدالله بن يوسف (البخاري - الزكاة - الاستعفاف / ۹۳۸ / ۳۳۰ / ۱٤۷۰ الفتح)، ومَعْن (النسائي - الزكاة - المسألة ٥/ ٩٦) و (السنن الكبرى - الزكاة - الاستعفاف عن المسألة ٣٣ / ١/ق) [من طريق على بن شعيب ثنا معن].

#### ومتن الحديث:

«والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلًا (أعطاه الله \_ عزّ وجلّ \_ من فضله) فيسأله: أعطاه أو منعه».

لفظ: (أعطاه الله من فضله) ليس عند عبدالله بن يوسف، ولفظ: (عزّ وجلّ) ليس عند يجيى ومعن (في رواية الكبرى).

٢ ـ رواه عن أبي الزناد: (سفيان بن عيينة ثنا أبو الزناد).

وعن سفيان: أحمد في مسنده (٩/ ١٠٦/ تـرتيب) والحميــدي في مسنده (٢/ ٤٥٦/ ١٠٥٧) به، ولفظه:

«(والله) لأن يأخذ أحدكم حبلاً (حبله) فيحتطب (فيحمله) على ظهره (فيبيعه فيأكله) فيأكل و (أو) يتصدق (به) خير له من أن يأتي رجلاً (قد)

أغناه الله (من فضله ^ فيسأله) فسأله: أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلي».

الروايات الأولى والثالثة والخامسة عند أحمد، وباقيها عند الحميدي.

الفصل الثاني: رواية ذكوان أبي صالح السَّمَّان الزيَّات عن أبي هريرة

أ ـ رواية سليمان بن مهران الأعمش عنه.

١ - (رواية عبدالله بن نمير ثنا الأعمش) عنه أحمد (٢/ ٤٩٦) وابن أبي شيبة
 ٣).

٢ - (رواية حفص بن غِيَاث ثنا الأعمش ثنا أبو صالح) عند البخاري
 (١٤٨٠/٣٤١/٣) في الزكاة من صحيحه ـ باب قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْعَلُونَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْعَلُونَ اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿لَا يَسْعَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿لَا يَسْعَلُونَ اللهُ الل

٣ - (روايـة عَبِيدة بن حميـد ثني الأعمش) عند الـطبري في تهـذيب الآثـار ـ مسند عمر (١/ ٣٩) قال: (حدثني محمد بن حاتم المؤدّب ثنا عبيدة..).

ولا يخشى من تدليس الأعمش فقد صرح في رواية حفص، وروايته عن أبي صالح وإبراهيم النخعي مقبولة عند كثير من العلماء ولو بالعنعنة، وهو الراجح.

#### ومتن الحديث:

الروايات الأولى والرابعة والخامسة والسادسة لحفص، والثانية والسادسة لابن نمير، والثالثة له عند ابن أبي شيبة، والخامسة والسادسة والسابعة له عند أحمد.

ولفظ رواية عَبِيدة: «لأن يحتطب الرجل على ظهره فيبيعه فيأكل خير له من أن يسأل».

ورواه الطبري في تهذيب الآثار - مسند عمر (١/ ٤٠): (حدثنا سلم بن جنادة السُّوائي ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول»).

وهذا قد رواه الأعرج عن أبي هريرة في متن حديث الاحتطاب، فلعل أبا هريرة رواه مرتين: كاملاً، والأخرى بذكر هذا فقط. وكذلك روى الطبري (حدثنا أبو كريب ثنا وكيع عن الأعمش) به مثله رواية حفص هذه.

ب ـ رواية المسيب بن رافع:

تأتي مفردة في الفصل الحادي عشر، والمسيب يـروي عن أبي صـالـح فلعله تلقاه منه عن أبي هريرة.

الفصل الثالث: رواية أبي عبيد سعد بن عبيد مولى عبدالرحمن بن عوف وقيل: عبدالرحمن بن أزهر عن أبي هريرة، وهي في هذا الحديث بسماعه منه.

أ ـ رواية محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عنه.

١ ـ (رواية عمرو بن الحارث عنه).

قال مسلم في صحيحه (١٠٤٢): (حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبدالأعلى قالا: ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبدالرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة..).

وقال الطبري في تهذيب الآثـار ـ مسند عمـر (١/ ٣٩): (حدثني يـونس بن عبدالأعلى أنبأنا ابن وهب) به.

٢ - (روايه صالح بن كيسان عنه).

قال النسائي في سننه الصغرى (الزكاة ـ المسألة ٥/ ٩٣) والكبرى (الزكاة ـ

المسألة ٣٣/ ١/ ق): (أخبرنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن صالح بن كيسان). وأبو داود هو الحراني.

٣ ـ (رواية عُقيل بن خالد عنه).

قال البخاري في المساقاة من صحيحه باب بيع الحطب (٢٣٧٤/٤٦/٥) (حدثنا يحيى بن بُكير ثنا الليث عن عقيل).

وقـال الطبـري في تهذيب الأثـار ـ مسنـد عمـر (١/ ٤٠): (حـدثني أحمـدبن عبدالرحمن بن وهب ثني عمي عبدالله بن وهب أخبرني الليث) بـه ولم يسق المتن كاملًا.

وقال أحمد في مسنده (٢/٤٥٥) (ثنا حجاج ثنا ليث ثني عقيل) به.

ب ـ ومتن الحديث:

«لأن يحتزم (يحتطب) أحدكم حُزْمة (بحزمة) (من) (حطب) (فيحملها) على ظهره (فيبيعها) خير (له) من أن يسأل رجلاً (أحداً) فيعطيه (يعطيه) أو يمنعه».

عند عقيل: الأولى (رواية البخاري) والرابعة (أحمد والطبري) والخامسة والسادسة (أحمد) والسابعة والثامنة وعند أحمد التاسعة، وعند عمرو: الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة أما التاسعة فعند مسلم، وعند صالح: الثانية والرابعة والسادسة، وأما الخامسة ففي الكبرى، والسابعة في الصغرى.

الفصل الرابع: رواية محمدبن سيرين عن أبي هريرة قال أحمد في مسنده (٥١٣/٢):

ثنا ابن عامر أنا أبو بكر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته ثم قالت: اللهم ارزقنا فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً قال: فرجع الزوج قال: أصبتم

بعدي شيئاً؟ قالت امرأته: نعم من ربنا... قام إلى الرحى فذُكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: «والله لأن يأتي أحدكم صبيراً ثم يحمله يبيعه فيستعف منه خير له من أن يأتي رجلاً يسأله».

وصَبِير لم يذكروه في كتب غريب الحديث، وقال ابن الأثير في النهاية (٨/٣-٩): (اسم جبل باليمن) وقال ياقوت في معجم البلدان (٣٩٢/٣): (صَبِر: اسم الجبل الشامخ العظيم المطلّ على قلعة تعز. . . باليمن) والمراد أنه لو أبعد إنسان إلى اليمن يحتطب في جبالها خير له من المسألة.

# الفصل الخامس: رواية قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة

١ ـ رواية إسماعيل بن أبي خالد عنه.

أ\_رواته عن إسماعيل.

١ \_ (يحيى بن سعيد القطان).

قال مسلم في صحيحه (١٠٤٢): (حدثني محمدبن حاتم ثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل ثني قيس بن أبي حازم قال: أتينا أبا هريرة فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -) الحديث.

وقال أحمد في مسنده (٢/٤٧٥): (حدثنا يجيى عن إسماعيل) به.

٢ \_ (سفيان بن عيينة).

عنه أحمد (٢/ ٣٠٠) والحميدي (٢/ ٤٥٥ ـ ٤٥٦) في مسنديها قال: (ثنا سفيان ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيساً. .) الحديث. وعند أحمد: (ثنا سفيان قال إسماعيل عن قيس).

٣ ـ (يعلى بن عبيد).

قال إسحاق بن راهويه في مسنده (٤/٣٩/ق): (أخبرنا يعلى بن عبيد نا إسماعيل).

وقال البيهقي في سننه الكبرى ـ الزكاة ـ فضل الإستعفاف (١٩٥/٤): (أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكّي ثنا أبو عبدالله محمدبن يعقوب بن يوسف ثنا محمدبن عبدالوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا إسماعيل).

٤ - (جريربن عبدالحميد الضبي).

قال إسحاق بن راهويه في مسنده (٤/٣٩/ق): (أخبرنا جرير عن إسماعيل).

٥ ـ (محمدبن يزيد الواسطي).

قال الطبري في مسند عمر من تهذيب الآثار (٣٧/١): (حدثنا عبدالحميدبن بيان السكري أنبأنا محمدبن يزيد الواسطى عن إسماعيل).

٦ \_ (عبدالله بن غير).

وقال الطبري: (حدثنا أبو كريب ثنا ابن نمير ثنا إسماعيل) (١/٣٨).

٧ - (وكيع بن الجرّاح).

وقال الطبري: (حدثنا أبو كريب ثنا وكيع عن إسماعيل) (١/٣٨).

۸ ـ (يزيدبن هارون).

وقال الطبري: (حدثنا تميم بن المنتصر أنبأنا يزيد أنبأنا إسماعيل) (٣٨/١).

ب ـ متن رواية إسماعيل:

قال قيس: (لما قدم أبو هريرة مع معاوية) نزل علينا أبو هريرة بالكوفة، فكان بينه وبين مولانا قرابة، قال سفيان وهو (يعني قيساً) مولى الأحمس فاجتمعت أحمس، فأتينا نسلم عليه، فقال له أبي: يا أبا هريرة هؤلاء أنسباؤك أتوك يسلمون عليك وتحدثهم عن رسول الله وصلى الله عليه وسلم وهال منين، لم أكن بهم وأهلاً، صحبت رسول الله وصلى الله عليه وسلم ثلاث سنين، لم أكن أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن (ما كنتُ سنواتٍ قط أعقل مني فيهن ولا

أحب إليَّ أن أعي ما يقول رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فيهن) حتى سمعته يقول:

(والله) (والذي نفس محمد بيده) لأن يغدو (يأخذ) (يحتطب) أحدكم (حبلاً) فيحتطب (فيحطب) على ظهره (فيبيعه) فيتصدق به ويستغني منه (فيستغني منه أو يتصدق به) (ويستغني به ويتصدق منه) من (عن) الناس (ويأكل) (فيأكل ويتصدق) خير له من أن يسأل (يأتي) (رجلاً (أغناه الله عزّ وجلّ الله من فضله) (فيسأله) المعلم أو منعه (فيمنعه) (لعله أن (يؤتيه اله أن وخلوف الله بأن اليد العليا أفضل (خير) من اليد السفلى (وأبدأ المعلم عند الله من ريح المسك). ثم قال هكذا بيده:

قريب (من) بين يدي الساعة تقاتلون قوماً (نعالهم الشعر) (وتقاتلون قوماً) (صغار الأعين حمر الوجوه) كأن وجوههم المجانّ المطرقة.

ج ـ بيان الروايات:

قول قيس وأبي هريرة رواه أحمد عن سفيان ويحيى وكذلك الحديث الآخـر في قتال القوم.

قول قيس: (لما قدم..) هذا من رواية جرير.

(۱) لهم إلا يعلى (أ وب وج ود) جرير ويعلى عند إسحاق، و (۲) و (۳) سفيان، و (٤) يحيى عند مسلم، و (٥) يحيى ومحمد، وجرير ويعلى عند إسحاق، و (٦) محمد، و(٧) يحيى عند أحمد، وجرير ويعلى عند إسحاق بلفظ: (فيستغني..)، و (٨) يعلى عند غير إسحاق، و (٩) سفيان، و (١٠) سفيان و (عمد ويحيى عند أحمد وجرير ويعلى عند إسحاق، و (١١) سفيان، و (١١) معمد ويحيى عند أحمد وجرير ويعلى عند إسحاق، و (١٣) محمد، و (١٤) يحيى عند أحمد وجرير ويعلى عند إسحاق، و (١٥) محمد ويحيى عند أحمد وجرير ويعلى عند إسحاق، و (١٥) معمد ويحيى عند أحمد وجرير ويعلى عند إسحاق، و (١٥) عمد ويحيى عند أحمد وجرير ويعلى عند إسحاق، و (١٥) عمد ويحيى عند أحمد وجرير ويعلى عند إسحاق، و (١٥)

٢ ـ رواية بيان بن بشر عن قيس.

رواية أبي الأحوص سلّام بن سليم الكوفي عنه.

أ ـ رواته عن أبي الأحوص.

١ ـ (هنّاد بن السري).

قال مسلم في صحيحه (١٠٤٢) والترمذي في سننه ـ باب ما جاء في النهي عن المسألة (وهو آخر أبواب الزكاة عنده) قالا: [حدثنا هناد ـ زاد مسلم: بن السري ـ قال: ثنا (وعند الترمذي أخبرنا) أبو الأحوص]، وقال الترمذي: (حسن صحيح غريب، يستغرب من حديث بيان عن قيس).

وقال البيهقي في سننه الكبرى - الزكاة - الاستعفاف (٤/ ١٩٥): [حدثنا أبو عبدالله ثنا إبراهيم بن محمد ومحمد بن النضر وأحمد بن سلمة (قال محمد: أنبأ وقال الأخران ثنا) هناد بن السري ثنا ابو الأحوص].

فهؤلاء خمسة رووه عن هنّاد.

٢ ـ (يحيى بن طلحة اليربوعي).

قال الطبري في مسند عمر من تهذيب الأثار (١/ ٣٧): (حدثني يحيى بن طلحة اليربوعي ثنا أبو الأحوص).

ب ـ متن رواية بيان عن قيس:

«لأن يغدو (يغتدي) أحدكم فيحطب (فيحتطب) (فيأتي بحطب) على ظهره (فيبيعه) (فيستغني به من (عن) ظهره (فيبيعه) (فيستغني به عن الناس) فيتصدق به ويستغني به من (عن) الناس (ويتعفف) خير (له) من أن يسأل (ياتي) رجلاً (يسأله) أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد (واليد) العليا أفضل (خير) من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول».

ج ـ بيان الروايات:

(۱) يحيى، (۲) الـــرمــذي والبيهـقي، (۳) و (٤) يحيى، (٥) يحيى والــرمـذي والــرمـذي (٨) لهم إلا البيهقي، (٩) و (١٠) و (١١) يحيى، و (١٢) يحيى والترمذي.

الفصل السادس: رواية عبدالرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة.

#### أ \_ سرد الأسانيد:

لم أقف عليها إلا من رواية العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه، وعن العلاء رواه:

۱ \_ [عبدالعزیز بن محمد الـدراوردي] قال أحمـد (۲/ ٤١٨): (حدثنا قتیبة ثنا عبدالعزیز) به.

٢ - [محمد بن جعفر بن أبي كثير] قال الطبري في مسند عمر من تهذيب
 الأثار (١/ ١٩): (حدثنا أبو كريب ثنا خالد بن تَخْلد ثنا محمد بن جعفر) به.

٣ - [عبدالعزيز بن مسلم القسملي] رواه القضاعي في مسند الشهاب (٢/ ٣١) من طريق (أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي نا عبدالله بن مسلمة القعبني عن عبدالعزيز) به.

#### ب ـ سرد المتن.

«لا يفتح الإنسان (رجل) على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر (لأن) يأخذ الرجل حبله (أحبله) (حبلًا) فيعمد إلى (فيأتي) الجبل فيحتطب على ظهره فيأكل به (فيبيعه ويأكله) خير له من أن يسأل الناس: معطى أو ممنوعاً».

الروايات كلها للطبري، إلا الأولى والرابعة للقضاعي.

#### ج \_ الشواهد والمتابعات:

قوله: «لا يفتح. . فقر» رواه محمد بن عبدالرحمن بن مُجبَّر (ابن عدي ٢/ ٢٦) وأبو غسان (القضاعي ٢/ ٣١) كلاهما عن العلاء به دون ذكر الاحتطاب. ورواها كذلك سعيد المقبري عن أبي هريرة (القضاعي ٢/ ٣٠). والجملة ذاتها وردت من حديث أنس عند ابن عدي (٧/ ٢٧٣٨)، وابن عباس وأم سلمة وعبدالرحمن بن عوف عند القضاعي.

# الفصل السابع: رواية سعيد بن يسار مولى الحسن بن علي عن أبي هريرة

أ ـ رواته عن سعيد:

١ ـ رواية محمد بن إسحاق عنه.

قال أحمد في مسنده (٢ /٢٥٧): (حدثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن يسار . . .).

۲ ـ رواية محمد بن عَجْلان عنه.

قال الحميدي في مسنده (٢/ ٤٥٦): (حدثنا سفيان ثنا محمد بن عجلان عن سعيد) وسفيان في رواية الحميدي دائماً هو ابن عيينة.

ب ـ متن الرواية:

«(والذي نفسي بيده) لأن يأخذ أحدكم حبله (فيذهب به إلى الجبل) فيحتطب (ثم يأتي به فيحمله) على ظهره فيبيعه فيأكل (فيأكله ويتصدق به) خير له من أن يسأل الناس (يأتي رجلاً قد أغناه الله فسأله: أعطاه أو منعه ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول)، (ولأن يأخذ ترابأ فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرَّم الله عليه)».

ج ـ بيان الروايات:

عند أحمد: الأولى والثانية والثالثة والسادسة، وعند الحميدي: الرابعة والخامسة.

## الفصل الثامن: رواية خِلاَس بن عمرو الهَجَري عن أبي هريرة

قال البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨/ ٧٦٤): (روي عن أبي هريرة وعن علي صحيفة)، وقال الدارقطني: (ما كان من حديثه عن أبي هريرة احْتُمل) (تهذيب التهذيب ٣/ ١٧٧)، وهو ثقة.

قال أحمد في مسنده (٢/ ٣٩٥): حدثنا هوذة ثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «والله لأن يأخذ أحدكم حبلاً فينطلق إلى هذا الجبل فيحتطب من الحطب ويبيعه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل الناس: أعطوه أو حرموه».

## الفصل التاسع: رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة

قال البغوي في شرح السنة (الزكاة - التعفف ٦/ ١١١ - ١١١/ ١٦١٥): أخبرنا أبو عبدالله الخرقي أنا أبو الحسن الطيسفوني أنا عبدالله بن عمر الجوهري نا أحمد بن علي الكشميهني نا علي حُجْر نا إسماعيل بن جعفر نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيأتي به فيبيعه فيأكل منه ويتصدق منه خير له من أن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله فيسأله: أعطاه أو منعه».

قال البغوى: هذا حديث متفق على صحته.

قال أبو عبدالله: يعني من حديث أبي هريرة، وكن على حذر من أمرين:

أولهما: قوله (هذا حديث) لا يعني به الإسناد بتمامه، فلم يروه البخـاري ولا مسلم من طريق أبي سلمة.

ثانيهها: وكذلك لا يعني اتفاق المتن، بل يعني أصل الحديث ومعناه.

# الفصل العاشر: رواية بشر بن حرب عن عن أبي هريرة

قال البزار في مسنده (١/ ٤٣١ ـ ٤٣٢/ ٩١١ زوائد):

حدثنا إبراهيم ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ـ يعني ابن سلمة ـ عن بشر بن

حرب عن أبي هريرة أن رجلين أتيا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فسألاه، فقال: «اذهبا إلى هذه الشعوب فاحتطبا فبيعاه»، فذهبا فاحتطبا، ثم جاءا فباعا، فأصابا طعاماً، ثم ذهبا فاحتطبا أيضاً، فجاءا فلم يزالا حتى ابتاعا ثوبين، ثم ابتاعا حمارين، فقالا: قد بارك الله لنا في أمر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_.

قال الهيثمي في المجمع (٣/ ٩٤): (فيه بشر بن حرب وفيه كلام وقد وثق).

قلت: وثقه ابن المديني وابن عدي، وضعفه أحمد وابن معين، ولـه شاهـد في مستخرجي على الخلاّل (١١٩)، والحديث بذلك حسن.

ولم أقف على اسم الرجلين، فليبحث عنها في كتب المبهمات.

# الفصل الحادي عشر: رواية المسيب بن رافع عن أبي هريرة

قال الطبراني في الأوسط (زوائد المعجمين ١/ ١٢٦/ ١):

حدثنا محمد بن محمويه ثنا أحمد بن المقدام ثنا عبدالله بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «لأن يحتطب الرجل على ظهره فيبيعه خير له من أن يسأل الناس».

لم يروه عن المسيب إلا العوّام تفرّد به عبدالله.

قلت: ذكره الهيثمي في زوائد المعجمين/ باب كراهية المسألة، وأسقطه من الباب ذاته في مجمع الزوائد (٣/ ٩٢ ـ ٩٧) لأن مسلماً رواه من حديث أبي هريرة.

أما رواية المسيب فضعيفة في ذاتها صحيحة لغيرها، فعبدالله ضعيف قال البخاري: منكر الحديث، ثم إن المسيب ثقة لكنه لم يسمع من أبي هريرة بل من

أبي صالح السمان فإن ثبت عنه فلعله تلقاه منه عن أبي هريـرة، ويكون إسقـاط اسم أبي صالح من ضعف ابن خراش، والله أعلم.

#### الفصل الثاني عشر : رواية جابر بن زيد عن أبي هريرة

عند الربيع بن حبيب في مسنده الجامع (١/ ٧١/ ٣٥٨/ ترتيب) عن أبي عُبِيدة \_ وهو مجهول \_ عنه، ولهذا المسند كلام طويل في الاحتجاج به، وأخاف أن يكون موضوعاً برُمّته ففيه مناكير لا تحتملها بعض أسانيده، والعجب أنه مع هذه المناكير لا يكاد يستقيم إسناد فيه ويتصل ومع ذلك كله أبي ناشروه \_ جزاهم الله شراً \_ إلا أن يسموه: (الجامع الصحيح) وأنه أصح كتاب على ظهر الأرض بعد القرآن! وإذا لم تستح فاصنع ما تشاء!.

#### ومتن الرواية:

«والذي نفسي بيده ليأخذ أحدكم حبلًا فيحتطب على ظهره خير لـه من أن يأتي رجلًا آتاه الله من فضله فيسأله: أعطاه أو منعه».

#### الفصل الثالث عشر: روايات بعض التابعين الآخرين عن أبي هريرة

قد رأيت أن أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ ذكر في هذا الحديث: «اليد العليا خير من اليد السفلى»، وهذه الجملة وحدها قد رواها عنه عدد من التابعين مقتصرين عليها غير مشيرين إلى حديث الاحتطاب منهم: موسى بن يسار وكليب وعطاء عند الطبري في مسند عمر من تهذيب الأثار (١/ ٤١)، وغيرهم.

والحديث رواه ابن أبي الدنيا في القناعة (١/٨٢/مختصر) وما وقفت على إسناده.

# الباب الثالث: حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما

أ \_ مداره على رواية محمد بن أبي السري (العسقلاني) ثنا عمر بن حفص بن ألبت (بن أسعد بن زرارة الأنصاري) ثنا عبداللك بن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن جده عن عبدالله بن الزبير.

رواه الطبراني في الكبير (١/ ٨٥): (حدثنا أحمد بن رشدين المصري ثنا محمد) به، وفيه (عن عبدالله بن الزبير بن العوام قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ)، والزيادات للطبراني وجعله في مسند الزبير.

ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٣٢/ ٢/ ق): (حدثنا محمد بن أحمد بن مدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد) به عن عبدالله بن الزبير عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نحوه، فجعله من مسند عبدالله، ولم يسق لفظه.

ب ـ محمد بن أبي السري هو محمد بن المتوكل وثقه ابن معين وليَّنه أبو حاتم وغيره، وعمر وعبدالملك لم أجدهما، ويحيى وعباد وثقهما الدارقطني وغيره، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٥٥): (فيه من لم أعرفه).

ج \_ متنه عند الطبراني:

«لأن يأخذ أحدكم حبلًا فيحتطب على ظهره فيبيع ويأكل خير له من أن يسأل الناس: أعطوه أو منعوه».

# الباب الرابع: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

قال البزار (١/ ٤٣٢/ ٩١٢ زوائد):

حدثنا حميد ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُديْك ثنا الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة \_ فذكر حديثاً بهذا (يعني بهذا الإسناد) ثم قال (يعني البزار): وبه قالت: قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_: «لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيأكل ويتصدق خير من أن يسأل الناس: أعطوه أو منعوه».

قال البزار: تفرد الضحاك بقوله عن عائشة.

قلت: يعني أن كل رواته عن هشام إنما ذكروا الزبير لا عائشـــة، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٩٤): (رجاله ثقات).

قلت: هذا من إطلاق القول الذي ابْتَلي به المجمع، وقد أعله البزار نفسه بتفرد الضحاك فكان ينبغي للمنصف إذا نقل رواية البزار أن يذكر قوله، وهو إمام متقن في العلم، ثم إن ابن أبي فُدَيْك وإن كان ثقة فقد غمزه ابن سعد، والضحاك وإن كان ثقة فقد ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال ابن عبدالبر: (كان كثير الخطأ) فمثلها والضحاك أولى \_ يحسن حديثها عند موافقة الثقات ويُرد عند مخالفتهم كما هو هاهنا.

فعاد القول إلى مسند الزبر.

# الباب الخامس حزام حديث حكيم بن حزام رضى الله عنه

يُذكر عن حكيم بن حزام ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيحزم حزمة من حطب فيجعلها على ظهره ويأتي بها السوق فيبيعها ويأكل ثمنها خير من أن يأتي رجلاً فيسأله: أعطاه أو منعه».

قال العسقلاني في المطالب (١/ ٢٤٨) ونقله البوصيري في الإتحاف (٢/ ١٣٨) ق) بنصه: [الحديث رواه إسحاق (يعني ابن راهويه في مسنده) هكذا عن أبي معاوية، وتابعه أحمد بن أبي الحواري عن أبي معاوية (يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم) والإسناد صحيح، ولكن رواه وكيع وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام].

قلت: إسحاق ثبت وقد تابعه غيره، وأبو معاوية ثقة والوهم عليه في هذا جائز لكنه خلاف الأولى إذ الوهم قد يكون جائزاً بذكر الزبير دون حكيم، لكن حكيم له حديث في صحيح البخاري ومسلم من طريق الزهري وفي صحيح البخاري من طريق هشام كلاهما عن عروة عنه في ذم المسألة، وحديث الاحتطاب في ذم المسألة، وليس هو ببعيد، ولا يترجح لي توهيم أحد أو الحكم بشذوذ الإسناد مع هذه الأمور، والله أعلم.

# الباب السادس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه

حديثه أن رجلاً أتاه يسأله فأمره أن يحتطب خمسة عشر يوماً ثم جاءه الرجل بعد ذلك فقال له رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة» الحديث.

وقد سبق تخريجه في مستخرجي على التجارة للخلاّل (١١٩).

# الباب السابع حديث عدي الجذامي

ولفظه: (قال عدي: وكأني أنظر إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ على ناقة حمراء جدعاء فقال:

«أيها الناس تعلمن أنما الأيدي ثلاثة: يد الله هي العليا ويد المعطي الوسطي ويد المُعْطَى السفلى، فتغنوا ولو بحزم الحطب» وفي لفظ: «فتعففوا...» ثم رفع يديه فقال: «اللهم هل بلغت»).

مداره على رواية عبدالرحمن بن حرملة قال حدثني رجل من جذام عن رجل منهم يقال له عدي: رواه هكذا عن عبدالرحمن:

١ - حفص بن ميسرة عند الطبراني في الكبير (مجمع الـزوائـد ٣/ ٩٩ والإصابة ٢/ ٤٧٢).

٢ - يحيى بن أيوب به لكنه قال: (رجل من أهل الشام) هكذا في الإصابة
 ٢ ( ٤٧٢ ).

٣ ـ محمد بن يحيى المازني عند عبدالرزاق لكنه سمى الصحابي: (عدي بن زيد).

٤ ـ سعيد بن أبي هلال: لكن عنده (رجل من جذام عن أبيه).

٥ - محمد بن فليح - عند الحسن بن سفيان في مستده - رواه محمد عن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب عن عدي بن زيد.

قلت: هذا وهم من محمد أو عبدالرحمن وكلاهما فيه مقال، والصواب ما رواه حفص وغيره، وقد رواه أبو يعلى في مسنده من طريق عبدالرحمن به، وعلته إنما هي جهالة التابعي وبهذا أعله الهيثمي (٣/ ٩٩) والبوصيري في إتحاف المهرة (الزكاة/ باب اليد العليا).

## الباب الثامن المراسيل والبلاغات

## الفصل الأول: مرسل طاوس بن كيسان

قال معمر في جامعه \_ باب مسألة الناس (من رواية عبدالرزاق المام ٢٠٠١٣): عن ابن طاووس عن أبيه أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال: «لأن يأخذ أحدكم حبلًا فيحطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس: أعطوه أو منعوه، فإن مسألة الغني خدوش في وجهه يوم القيامة».

وهذا مرسل صحيح، وطاوس تابعي ثقة.

#### الفصل الثاني: بلاغ سفيان الثوري.

قال أبو نعيم في الحلية (٧/ ٧١) في ترجمته:

حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عطاء ثني أبي ثنا محمد بن مسلم ثنا سلمة بن شبيب ثنا مبارك أبو حماد مولى إبراهيم بن سلم قال: سمعت سفيان الثوري يقول: . . . (بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن أحدكم أخذ حبلاً ثم احتطب حتى يدبر ظهره كان خيراً له من أن يقوم على ظهر أخيه يسأله أو يرجوه»).

## الباب التاسع: متن الحديث

#### الفصل الأول: المتن.

لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر (٤).

والله (۲ و ۲ و ۸) الني نفسي بسيده (۱ و ۳ و ۲ و ۹)، لأن يأخذ (يحمل/ ۱۳) أحدكم (حبله/ حبلاً/ أحبله) (فيذهب فيعمد فيغدو فيأتي في في في الله إلى (هذا/ ۲) الجبل (فيحطب فيحتطب منه فيأتي بحزمة من الحطب) على ظهره (حتى يدبر ظهره/ ۱۷) ثم يجيء فيضعه في السوق (۱۱) فيبيعه (فيبيعه (فيبيعها/ ۱۱) (فينفقه على نفسه/ ۱۳ و ۱۲) فيأكل منه ويتصدق منه ويستغني به (بثمنها/ ۱۲) عن الناس (ويتعفف/ ٥) فيكف الله بها وجهه (۱۲ و ۱۵) خير له من أن يسأل الناس شيئاً (أشياءهم/ ۱۲):

يأتي رجلاً قد أغناه الله \_ عز وجل \_ من فضله فيسأله (٣ و ٥ و ٦) أو يسرجوه (١٧) [لعله أن يؤتيه أو يمنعه (٦) أعطوه أو حرموه (٢) معطى أو ممنوعاً (٤)] أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول (٣ و ٥) ولأن يأخذ تراباً فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرّم الله عليه (٣) ولخلوف فم الصائم أطيب عندالله من ريح المسك (٦).

وفي رواية ابن سيرين: «والله لأن يأتي أحدكم صَبِيراً ثم يحمله يبيعه فيستعف منه خير له من أن يأتي رجلًا يسأله».

#### رموز الروايات:

أبو سلمة (١)، خلاس (٢)، سعيد بن يسار (٣)، عبدالرحمن بن يعقوب(٤)، بيان عن قيس (٥)، إسماعيل عن قيس (٦)، سعد بن عبيد (٧)، سفيان عن أبي الزناد (٨)، مالك عنه (٩)، معمر عن هشام (١٠)، حماد عنه (١١)، أنس عنه (١٢)، حفص عنه (١٣)، ابن نمير عنه (١٤)، وهيب عنه (١٥)، وكيع عنه (١٦)، الثوري مرسلاً (١٧)، الأعمش عن ذكوان (١٨).

#### سبب الحديث:

ورد في رواية بشر بن حرب عن أبي هريرة، وفي مسند عائشة، وسبق بيانه.

#### الفصل الثانى: فوائد في المتن

- ١ ـ مسألة الرواية بالمعنى.
- ٢ ـ ذم المسألة للناس، وإنما يسأل الله ـ جل وعلا.
- ٣ ـ الحلف بالله من غير استحلاف، ويكون الحلف لتأكيد الشيء، وكذلك هـو من شعار المسلمين أما الحلف بغيرالله أو ترك الحلف فليس هـو من شعار المسلمين بل المشركين والنصارى، وذلك له بسط طويل، وقد ضل فيه كثير حتى صاروا مؤيدين لترك الحلف ولو بالله!
  - ٤ ـ إثبات صفة اليد لله جل وعلا.
- ٥ ـ قوله: «إلى هذا الجبل» يعني بالمدينة ـ والله أعلم ـ وهي كما علمت حرم
   لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها إلا الإذخر، وفي الاحتطاب من المدينة مسألة
   فيها تفصيل انظر لها مصنف عبدالرزاق (٩/ ٣٦٢).

7 ـ لم يذكر الفأس أو نحوه مما يُكسَّر به الحطب ولعل ذلك لأنه استغنى عن ذكره لشهرته، وقد يحل محل الفأس الحجارة ونحوها، وذكر الحبل (والأحبل: جمع حبل على قلة) لأنه يجمع عليه حطبه فلا يتفرق ولذلك قال: «حُزْمة حطب».

٧ ـ مسألة جواز العمل في الأرض التي لا يملكها أحد، فالجبل ليس مِلْك أحد ، عينه فيجوز لكل أحد الاحتطاب منه، من الشجر ونحوه الذي لم ينزرعه أحد.

٨ ـ مسألة الحمل على الظهر أي على ظهر نفسه لا على الظهر الذي هو الدابة، هذا هو المراد هاهنا والله أعلم.

٩ ـ مسألة دخول السوق ومباشرة البيع والاكتساب والتجارة.

١٠ ـ مسألة بيع الكلأ والحطب، وقد أشار البخاري إلى ذلك حين تسرجم
 على الحديث في كتاب المساقاة من صحيحه بذلك.

11 \_ مسألة الإنفاق على النفس في مطعمها والاستغناء بمال نفسه عن مال غيره، تعففاً وصيانة للوجه.

١٢ \_ المسألة تذهب الحياء حتى لو أعطوه فها بالك لو منعوه!؟.

١٣ ـ الغني إنما هو من إغناء الله ـ عـز وجـل ـ لـه من فضله لا كقـارون:
 ﴿أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِى ﴾.

١٤ ـ اليد العليا خير من اليد السفلي.

١٥ ـ ابدأ بمن تعول.

١٦ ـ مسألة أكل الطين والتراب، وهي مفصَّلة في تخريج جزء فوائد الصوَّاف، وليس المراد هاهنا إباحة أكله.

١٧ ـ أكل التراب خير من أكل الحرام.

١٨ ـ إن لم يجد ما يأكل فإن خلوف فم الصائم أطيب عندالله من ريح المسك.

١٩ ـ السفر ـ ولو إلى اليمن ـ للاحتطاب والرزق خير من المسألة.

هذا ما تبين لي من فوائد في متنه لو أفرد كل منها لكان فصلًا أو باباً مبسوطاً، وفي إسناد الحديث فوائد ذُكر بعضها في موضعه، والله المستعان.

وكتب أبو عبدالله لخمس خلون من ذي القعدة سنة أربع وأربعمائة وألف.